بن عبدالله بن مالك الأنداسي

رحمه الله آمين

# إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُواْ آ كَا عَرَ بِينًا لَمَلَّكُم مُ تَمَقِّلُونَ

## يتيانيا إخالخان

### ﴿ الْكَلَّامُ وَمَا يَتَأَلُّنُ مِنْهُ ﴾

كَلاَمُنَا لَفَظْ مُفِيدٌ كَاسْقَفِمْ وَاسْمٌ وَفِعْلُ ثُمَّ حَرْفُ الْكَلِمُ وَالْمَا وَفِعْلُ ثُمَّ حَرْفُ الْكَلِمُ وَاحِدُهُ كَلَامٌ قَدْ بُومٌ وَاحِدُهُ كَلَامٌ قَدْ بُومٌ وَاحِدُهُ كَلَامٌ قَدْ بُومٌ بِالْمُرِ وَالنَّنُوبِينِ وَالنَّذَا وَأَلْ وَمُسْنَدِ لِلْإِسْمِ تَمْيِيزٌ حَصَلُ بِالْمُرْ وَالنَّنُوبِينِ وَالنَّذَا وَأَلْ وَمُسْنَدِ لِلْإِسْمِ تَمْيِيزٌ حَصَلُ

بِتَا فَمَلْتَ وَأَنَتْ رَبَا افْعَلِي وَنُونِ أَفْبِلَنَّ فِمْ لَ مَنْجَلِي سُواهُمَا الْحُرْفُ كَهَلْ وَفِي وَلَمْ فِمْلُ مُضَارِعٌ بَلِي لَمْ كَيْشَمْ وَمَاضِيَ الْأَمْرِ إِنْ أَمْرُ فَهِمْ وَمَا الْأَمْرِ إِنْ أَمْرُ فَهِمْ وَمَا الْمَامِ إِنْ أَمْرُ فَهِمْ وَالْمَامُ إِنْ أَمْ لِلنُّونِ مَعَلْ فِيهِ هُوَ النَّمْ نَحُومُ مَنْ وَحَيَّهُلْ وَلِيهِ هُوَ النَّمْ نَحُومُ مَنْ وَحَيَّهُلْ وَلِيهِ هُوَ النَّمْ نَحُومُ مَنْ وَحَيَّهُلْ

### ﴿ اللَّمْرَابُ وَاللَّبْنِي ﴾

لِشَبِّهِ مِنَ الْخُرُوفِ مُدَّى كَالشُّبَهِ الْوَضْمِيُّ فِي اسْمَىٰ جَنَّتَنَا وَالْمُنُوِّيِّ فِي مَتَّى وَفِي هُناً وَكَنِياَبَةٍ عَنِ الْفِمْلِ بِلاَ تَأْثُرِ وَكَافَتِقَارِ أَصَّلاَ وَمُعْرَبُ الْأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَلِمَا مِنْ شَبِّهِ الْحُرْفِ كَأَرْضَ وَسُمَا وَفِفُ لُهُ أَمْرٍ وَمُفِيٍّ بُنْهَا وَأَعْرَبُوا مُضارعاً إِنْ عَرِياً مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ وَمِنْ نُونِ إِنَاتُ كَيَرُعْنَ مَنْ فُتِن وَكُلُّ حَرْفِ مُسْتَحِقٌ للبنا وَالْأَصْلُ فِي اللَّبْنِيِّ أَنْ بُسَكَّناً وَمِنْهُ ذُو فَتْح ٍ وَذُو كَشر وَمَمَ كَأْنُ أَمْسِ حَيْثُ وَالدَّا كِنُ كُمْ وَالرُّفْعَ وَالنَّصِبَ اجْمَلُنْ إِعْرَابًا لانهم وفِمْ لَن أَهَاباً وَالِاسِمُ قَدْ خُصِّصَ بِالْجُرِّ كَا قَدْ خُصِّصَ الْفِعْلُ بِأَنْ بَنْجَزِ مَا فَارْفَعْ بِضَمْ وَانْصِبَنْ فَنْحَا وَحُرْ كَنْراً كَذِكْرُ اللهِ عَبْدَهُ يَسُرُ

يَنُوبُ نَحُو جَا أَخُو بَنِي عَرْ

وَاجْزِمْ بِنَسْكِينِ وَغَيْرُ مَاذُ كِنْ

وَاجْرُرْ بِياء مَا مِنَ الْأَسْمَا أَصِفْ وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَانْصِبَنَ بِالْأَلْفُ مِنْ ذَالَةَ ذُو إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا وَالْفُمُ حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بِأَنَا وَالنَّفْصُ فِي هٰذَا الْأَخِيرِ أَحْسَنُ أَبْ أَخْ خَمْ كَذَاكَ وَهَنُ وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِينًا أَشْهَرُ وَفِي أَب وَتَالِينَهِ بَنْكُ لَكُ لِلْمِهَا كَجَا أُخُو أَلِيكَ ذَا اعْتِلاَ وَشَرْطُ ذَا الْإِعْرَابِ أَنْ يُضَفِّنَ لاَ إِذًا يُمُضْرَ مُضَافًا وُصِلاً بالأَلِفِ ارْفَعِ الْمَثَنَّى وَكِلاَ كَأَبْنَا وَابْلُقَانِ يَجْرِيانِ كُلْقًا كَذَاكَ اثْنَانِ وَاثْنَتَانِ جَرًا وَنَصْبًا بَعْدَ فَقُح ِ قَدْ أَلِفْ وَتَخْلُفُ الْمِا فِي جَوِيمِهِمَا الْأَلِفُ سَالِمَ جَمْعِ عَامِرِ وَمُذْنِبِ وَمُذْنِبِ وَمُذْنِبِ وَمُذْنِبِ وَالْأَهْلُونَا وَالْأَهْلُونَا وَارْفَعْ بِوَاوِ وَبِياً اجْرُرْ وَانْصِبِ وَشِبْهِ ذَيْنِ وَبِهِ عِشْرُوناً وَأَرَضُونَ شَــذَّ وَالسِّنُونَا أُولُو وَعَا لَوُنَ عَلِيُّوناً ذَا الْبَابُ وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ بَطَّرْدُ وَبَا بُهُ وَمِثْلَ حِينٍ قَدْ بَرِدْ فَأَفْتَحْ وَقَلَّ مَنْ بِكَشْرِهِ نَطَقْ وَنُونُ تَجْمُوعٍ وَمَا بِهِ الْتَحَقُّ بِعَـٰكُس ذَاكَ اسْتَعْمَلُوهُ فَأَنْذَبِهُ وَنُونُ مَا ثُـنِّي وَالْمُلْعَقِ بِهُ يُكْسَرُ فِي الْجُرِّ وَفِي النَّصْبِ مَعاَ وَما بِمَا وَأَلِفٍ قَدُ جُمِماً كَأَذْرِعَاتِ فِيهِ ذَا أَيْضًا قُبَلْ - كَذَا أُولاَتُ وَالَّذِي اسْمَا قَدْجُمِلْ مَا لَمَ يُضَفُ أَوْ يَكُ بَمَدَ أَلُ رَدِفُ وُجُرًا بِالْفَتَحَةِ مَا لاَ يَنْمَرَفُ

رَفْها وَتَدْعِبِينَ وَنَسْأَلُونَا كُلُمْ تَكُونِي الْرُونِي مَظْلَمَهُ كَالُمُصْطَلَق وَالْمُرْ نَقِي مَكَارِم كَالْمُصْطَلَق وَالْمُرْ نَقِي مَكَارِم جَمِيعُهُ وَهُو الَّذِي قَدْ قَصِرًا وَرَفْعُهُ يُنُوى كَذَا أَيْضاً يُجَرَ أَوْ وَاوْ اوْ بِلَهِ فَعْمَلًا عُرِف أَوْ وَاوْ اوْ بِلَهِ فَعْمَلًا عُرِف وَأَبْدِ نَصْبَ مَا كَيَدْعُو بَرْمِي وَأَبْدُ نَصْبَ مَا كَيَدْعُو بَرْمِي وَالْمَا لَكِيدَا لَهُ لَوْمَا لَكَيْدُعُو بَرْمِي وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُعْمَلِ عُكِيدًا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

وَاجْعَلْ لِنَحْوِ يَفْمَلَانِ النّونَا وَحَذْفُهَا لِلْجَزْمِ وَالنّصْبِ سِمّهُ وَسَمِّ مُفْتَلاً مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا وَالنَّانِ مَنْفُوصٌ وَنَصْبُهُ ظَهَرْ وَالنَّانِ مَنْفُوصٌ وَنَصْبُهُ ظَهَرْ وَأَى فِعْلِ آخِرٌ مِنْهُ أَلِفْ وَالرَّفْعَ فِيهِمَا انْوِوَاحْذِفْ جَازِماً

### ﴿ النَّكِرَ أُ وَالْمَمْرِ فَهُ ﴾

أَوْ وَاقِع مَوْ فِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا وَهِنْدَ وَابْنِي وَالْفُلاَمِ وَالَّذِي كَانْتَ وَهُوَ سَمِّ بِالضَّبِيرِ وَلاَ بَلِي إلاَ اخْتِياراً أَنَدَا وَالْيَاءِ وَالْهَا مِنْ سَلِيهِ مَامَلَكُ وَلَفَظُ مَاجُرً كَلَفْظِ مَانُصِبْ كَاعْرِف بِنَا فَإِنَّنَا نِلْنَا الْمِنَحْ غَابَ وَغَيْرِهِ كَمَاماً وَاعْلَا وَاعْلَا

نَكِرَةٌ قَابِلُ أَلُ مُوَثَرًا وَغَلَمُ مُوَثَرًا وَغَلَمُ مُوْثَرًا فَمَا لِذِي غَيْبَةٍ اوْ حُضُورِ وَذُو الصَّلَ مِنْهُ مَالاً مِنْهُ مَالاً مِنْهُ مَالاً مِنْهُ كَالْمَا مُنْهَ كَالْمَا مُنْهَ مَالاً مُنْهَ مَالاً مُنْهَ مَالاً مُنْهَ وَكُلُ وَكُلُ مُضْهَرٍ لَهُ الْبِنَا يَجِبُ وَجُرًّ نَا صَلَحْ وَأَلِنَ مَا مَا خَ وَالنَّالُ وَالنَّونُ المَا خَ وَالْوَادُ وَالنَّونُ إِمَا مَا خَ وَالْوَادُ وَالنَّونُ إِمَا مَا خَ وَالْوَادُ وَالنَّونُ إِمَا مَا خَ وَالْوَادُ وَالنَّونُ إِمَا النَّونُ إِمَا النَّهِ مُنْ إِمَا النَّونُ إِمَا النَّهُ مَا النَّهُ الْمُؤْنُ إِمَا الْمُؤْنُ إِمَا الْمُؤْنُ الْمَا الْمُؤْنُ الْمَا الْمُؤْنُ اللَّهُ الْمُؤْنُ إِمَا النَّهُ الْمُؤْنُ إِمَا الْمُؤْنُ إِمَا الْمُؤْنُ الْمَا الْمُؤْنُ الْمَا الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ اللَّهُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ اللَّهُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ اللَّهُ الْمُؤْنُ الْمُؤُنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُولُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ

كَأَفْمَلُ أُوَافِقُ نَفْتَبِطُ إِذْ تَشَكُمُ وَمِنْ صَمِيرِ الرَّفْعِ مَا بَسْفَتْرُ وَأَنْتَ وَالْفُرُوعُ لاَ تَشْتَبِهُ وَذُو ارْتِفَاعِ وَانْفِصالَ أَنا هُو إِيَّاىَ وَالتَّغْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِكُلاً وَذُو انْتِصَابِ فِي انْفِصَالِ جُعِلاً إِذَا تَأَنَّى أَنْ بَجِئَ الْمُتَّصِلْ وَفِي اخْتِيارِ ۖ لاَ يَجِيُّ الْمُنْفَصلُ أَشْبَهُ فِي كُنْتُهُ الْخُلْفُ انْتَمَى وَصِلْ أُو افْصِلْ هَاء سَلْنيه وَمَا أُخْتَارُ غَيْرِي اخْتَارَ الِالْهِصَالَا كَذَاكَ خِلْقَنِيةِ وَاتَّصَالاً وَقَدُّمَنْ مَا شِئْتَ فِي الْفُصَّالِ وَقَدِّم الْأُخَصَّ فِي اتَّصَال وَقَدْ يُبِيحُ الْمَيْبُ فِيهِ وَصْلاَ وَفِي أَنَّكَأُدُ الرُّنَّبَةِ الْزَمْ فَصْلاً نُونُ وقَايَةٍ وَلَيْسِي قَدْ نُظِمْ وَقَبْلَ يَا النَّفْسِ مَعَ الْفِعْلِ الْنُزْمْ وَمَعْ لَمَلَ اعْـكِسْ وَكُنْ نُخَيَّرًا وَلَيْذَنِي فَشَا وَلَيْتِي نَدَرَا مِنِّي وَءَنِّي بَهُضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا فِي الْبَاقِيَاتِ وَاضْطِرَاراً خَفَّهَا قَدْ بِي وَقَطْنِي الْحَذْفُ أَيْضاً قَدْ بَغِي وَفِي لَدُنِّي لَدُنِي قَلَّ وَفِي

#### ﴿ الْمَسْلَمُ ﴾

إِنْمُ يُمَيِّنُ الْمُسَمَّى مُطْلَقاً عَلَهُ كَجَمْفَ وَهَيْ وَخِرْنِقاً وَقَرَن وَعَدَن وَوَاشِقِ وَقَرَن وَاشِقِ وَقَرَن وَاشِقِ وَاشِقَ وَاشِقَ وَاشْقَ وَاشْقَ أَنَى وَكُنْيَة وَلَقَبَا وَأَخِّرَنَ ذَا إِنْ سِوَاهُ سَحِباً وَإِنْ يَكُونا مُفْرَدَيْن فَأْضِف حَنْماً وَإِلاَّ أَنْبِعِ الَّذِي رَدِف وَإِنْ بَكُونا مُفْرَدَيْن فَأْضِف حَنْماً وَإِلاَّ أَنْبِعِ الَّذِي رَدِف

وَمِنْهُ مَنْقُولٌ كَفَضْل وَأَسَدْ وَذُو ارْنِجَالِ كَسُمَادَ وَأُدَدُ ذَا إِنْ بِعَـٰ يُرِ وَبُهِ ثُمَّ أَغْرِ بَا وَهُجْــلَةٌ وَمَا بِمَزْجٍ رُكِّباً كَـعَبْدِ ثَمْس وَأَبِي قُحاَفَهُ وَشَاعَ فِي الْأَعْلاَمِ ذُو الْإِضاَفَهُ كَمَلَمِ الْأَشْخَاصِ لَفْظًا وَهُوَ عَمْ وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الْآجْنَاسِ عَلَمْ وَهُكَذَا نُمَالَةٌ لِلنَّمْلَبِ مِنْ ذَاكَ أُمُّ عِرْبَطٍ لِلْمَقْرَبِ وَمِثْلُهُ بَرَّةُ لِلْمُبَرَّةُ كَذَا فَجَارٍ عَلَمْ للْفَجَرَهُ ﴿ إِنْمُ الْإِشَارَةِ ﴾

بِذَا لِنُفْرَدِ مُذَكِّر أَشِرْ بذِيوَذِهُ بِي تَا عَلَى الْأُ نَتَى الْقَعِيرُ وَذَانِ تَأْنِ لَلْمُنْدَنِّي ٱلْمُرْتَفِيمِ وَفِي سِوَاهُ ذَيْنِ تَيْنِ اذْ كُرْ تُطِمْ وَ بِأُولَى أَشِرْ كِمْمِ مُطْلَقاً وَالْمَدُ أَوْلَى وَلَدَى الْبُمْدِ انطَقا وَاللَّامُ إِنْ قَدَّمْتَ مَا مُمْقَنِعَهُ بِالْسَكَافِ حَرْ فَأَ دُونَ لاَ مِ أَوْمَعَهُ وَبَهُنَا أَوْ هُهُنَا أَشِرُ إِلَى دَابِي الْمُكَانِ وَبِهِ الْمُكَافَ صلاً فِي الْبُمْدِ أَوْ بِنُمَّ أَنْهُ أَوْ هَنَّا أَوْ بَهُنَالِكَ انْطِقَنَ أَوْ هِنَّا

#### ﴿ اللَّوْصُولُ ﴾

وَالْيَا إِذًا مَا ثُنِّيَا لاَ تُثْبِتِ مَوْصُولُ الْاسْمَاءِ الَّذِي الْأَنْدَى الْأَنْدَى الَّهِي بَلْ مَا تَلَيهِ أَوْ لِهِ الْعَلَامَةُ وَالنُّونُ إِنْ تُشْدَدُ فَلاَ مَلاَمَهُ وَالنُّونُ مِنْ ذَيْنِ وَ تَيْنِ شُدِّدَا أَيْضًا وَتَمُوبِضُ بِذَاكَ قُصِدَا

وَبَمْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعًا نَطَقَا وَاللَّهِ كَأَلَّذِينَ نَزْراً وَقَمَا وَهَٰكَذَا ذُو عِنْدَ طَيِّي شُهِرْ وَمَوْضِمَ اللَّآنِي أَنِّي ذَوَاتُ أَوْ مَنْ إِذَا لَمْ لَلْغَ فِي الْكَلَامِ عَلَى ضَبِيرِ لاَثْقِ مُشْقَمِلَة به ِ كَمَنْ ءِنْدِي الَّذِي ابْنَهُ كُفَلْ وَكُونُهُمَا يُمُمْرَبِ الْأَفْمَالِ قُلْ وَصَدْرُ وَصْلِهَا ضَمِيرٌ الْحَذَفَ ذَا الْخُذْفِ أَيًّا غَيْرُ أَى يَفْتَفِي فَالْمُذْفُ نَزْرٌ وَأَبَوْا أَنْ تَخْـنَزَلُ وَالْحَذْفُ عِنْدَكُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلَى بفِيلُ أَوْ وَصْفِ كَمَنْ نَوْ جُو يَهَبُ كَأَنْتَ قَاضِ بَعْدَ أَمْرٍ مِنْ قَضَى كَمُرً بِالَّذِي مَرَرْتُ فَهُوَ بَرْ

جَمْعُ الَّذِي الْأَوْ لَى الَّذِينَ مُطْلَقًا بِاللَّاتِ وَالَّلاءِ أَلَىٰ قَدْ جُمِمَا وَمَنْ وَمَا وَأَلْ نُسَاوى مَا ذُكِرْ وَكَأَلِّنِي أَيْضًا لَدَيْهِمْ ذَاتُ وَمِثْلُ مَا ذَا بَعْدَ مَا اسْتَفْهَام وَ كُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهُ مِسْلَة وَجُمَلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا الَّذِي وُصِلْ وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةُ أَلْ أَيْ كَا وَأَعْرَبَتْ مَا لَمُ تُضَفُّ وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا وَف إِنْ يُسْتَطَلُ وَصْلُ وَإِنْ لَمْ عُسْتَكَالُ إِنْ صَلَحَ الْبَاقِي لِوَصْلِ مُسَكُمِلِ فِي عَائِدٍ مُتَّصِلِ إِنَّ انْتَصَبُّ كَذَاكَ حَذْفُ مَا بِوَصْفِ خُفِضًا كَذَا الَّذِي جُرَّ بِمَا الْمُؤْصُولَ جَرْ

﴿ الْمَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّسْرِيفِ ﴾

أَلْ حَرْفُ تَمْرِيفٍ أَوِ اللَّامُ فَقَطْ ﴿ فَنَكُمْ عَرَّفْتَ قُلْ فِيهِ النَّكَا

وَالْآنَ وَالذِينَ ثُمُّ اللاتِ
كَذَا وَطِبْتَ النَّفْسَ اَ قَيْسُ السَّرِي
لِمُوجِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلاً
فَذِكُو ذَا وَحَذْفُهُ سِيَّانِ
مُضَافَ أَوْ مَصْحُوبُ أَلْ كَالْعَقَبَةُ
أُوجِبْ وَفِي غَيْرِهِمَا قَدْ مَنْحَذِف

وَقَدْ نُزَادُ لَازِماً كَاللَّاتِ
وَلِاضْطِرَارِ كَنَبَنَاتِ الْأَوْبَرِ
وَ بَمْضُ ٱلْآعْلاَمِ عَلَيْهِ دَخَلاً
كَالْفَصْلِ وَالْحَارِثِ وَالنَّمْمَانِ
وَقَدْ يَصِيرُ عَلَماً بِالْمَلَبَهُ
وَحَذْفَ أَلْ ذِي إِنْ تُنَادِ أَوْ تُضِفْ

### ﴿ أَلِا بُتِدَاهِ ﴾

مُبْتَدَأً زَيْدٌ وَعَاذِرٌ خَبَرُ إِنْ قُلْتَ زَيْدٌ عَاذِرٌ مَن أَعْقَذَرْ وَأُوَّالُ مُبْتَـــدَأُ وَالثَّانِي فَاعِلْ أُغْنَى فِي أَسَارٍ ذَانِ وَقِسْ وَكَاسْتِفْهَا مِ النَّفَى وَقَدْ يَجُوزُ نَحُو أَثْرُ أُولُو الرَّشَدُ وَالثَّانِ مُبْقَدًا وَذَا الْوَصْفُ خَبَرْ إِنْ فِي سِوَى الْإِفْرَادِ طِبْقاً ٱسْتَقَوْ وَرَفَعُوا مُبْقَدَأً مالِابْتِدَا كَذَاكَ رَفْعُ خَبَرٍ بِالْمُبْتَدَا وَالْخَبِرُ الْجَزْهِ الْمَيْمُ الْفَائِدَةُ وَالْفَائِدَةُ وَمُفْرَداً كِأْتِي وَيَأْتِي الْجَلَةُ كَاللهُ بَرِّ وَالْأَبَادِي شَاهِدَهُ حَاوِيَةً مَعْنَى الَّذِي سِيقَتْ لَهُ وَإِنْ تَسَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنَى ٱكْتَنَى بَهَا كُنُطْقِ اللهُ حَـْبِي وَكَنَى وَالْمُفَرَدُ الْجُامِدُ فَارِغٌ وَ إِنَّ بُشْتَقُ فَهُوَ ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنْ مَالَيَسَ مَمْنَاهُ لَهُ مُعَصَّلاً وَأَبْرِزَنْهُ مُطْلَقًا خَيْثُ تَلاَ

نَاوِينَ مَنْنَى كَأَنِنِ أَوِ اُسْتَغَرْ عَنْ جُنَّةٍ وَإِنْ أَبْفِدُ فَأَخْبِرًا مَالَمُ تُفَدُّ كَمِنْكَ زَيْدٍ نَمْوَهُ وَرَجُلُ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا بِرِ مِنْدَنَا مِنْدَنَا بِرِ مِنْدِينُ وَلَيُقَسَ مَالَمُ مُبْقَلُ وَجَوْزُوا التَّقْدِيمَ إِذْ لَا ضَرَرَا عُرْفًا وَنُكُراً عَادِمَى بَيَان أَوْ قُصِدَ ٱسْتِعْمَالُهُ مُنْحَصَرَا أَوْ لَازِمِ الصَّدْرِكَمَنْ لِي مُنجِدًا مُلْتَزَمٌ فِيهِ تَقَدُّمُ الْخُبَرُ مِمَّا بِهِ عَنْدُ مُبِينًا يُخْبَرُ كَأَيْنَ مَنْ عَلِيْتَهُ نَصِيرًا كَمَا لَنَا إِلاَّ أَتِّبَاعُ أَحْدَا تَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَ كُمَّا فَرَيْدُ ٱسْتُمْنَى عَنْهُ إِذْ عُرْفُ حَيْمُ وَفِي نَصَّ كِينٍ ذَا أُسْتَقَرُ كَمِيْثُلِ كُلُّ مَانِيعٍ وَمَا مُنَعُ

وَأُخْبَرُوا بِظَرْفِ أَوْ بِحَرْفِ جَرْ وَلَا يَكُونُ أَمْمُ زَمَانٍ خَبَرَا وَلَا يَجُوزُ ٱلإَبْعَدَا بِالنَّكِرَ وَهَلُ فَتَى فِيكُمْ فَمَا خِلٌّ لَنَا وَرَغْبَهُ فِي الْخَيْرُ خَيْرٌ وَعَمَلُ وَالْأَصْلُ فِي الْأَخْبَارِ أَنْ تُؤَخَّرًا فَامْنَعُهُ حِينَ بَسْتَوى الْجُزْآنِ كَذَا إِذَا مَا الْفِمْلُ كَانَ الْخَبْرَا أَوْ كَانَ مُسْنَدًا لِذِي لَامِ ٱبْتِدَا وَنَحُو عِنْدِي دِرْهُمْ وَلِي وَلَمْ كذا إذا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ كَذَا إِذَا يَسْقَوْجِبُ النَّصْدِيرَا وَخَبَرَ الْمُعْصُورِ قَدُّمْ أَبَدَا وَحَذْفُ مَايُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا وَفِي جَوَابِ كَيْفَ زَيْدٌ قُلُ دَنِفُ وَ بَمْذَ ۚ لَوْلًا غَالبًا حَذْفُ الْخُبَرُ وَبَهْدَ وَاوِ عَيْنَتْ مَنْهُومَ مَعْ

وَقَبْلَ حَالِ لاَ يَكُونُ خَبَرَا

كَمْرُبِيَ الْعَبْدَ مُسِيثًا وَأَنَّمُ

وَأُخْبَرُوا بِاثْنَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرًا

عَنِ الَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أَضْمِواً تَبْدِينِيَ الْخَلَمُ مَنُوطًا بِالْحِلَمُ عَنْ وَاحِدٍ كَهُمُ سَرَاهُ شُعَرًا

### ﴿ كَأَنَ وَأُخَوَانُهَا ﴾

تَرْفَعُ كَأَنَ الْمُبْتَدَا اسْمَا وَالْخُبَرُ تَنْصِبُهُ كَكَانَ سَيِّدًا عُمَرْ أَمْسَى وَصَارَ لَيْسَ زَالَ بَرَحًا كَكَانَ ظُلَّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحا فَتَى وَانْفَكَ وَلِهِ فِي الْأَرْ بَعَهُ الشبه أف لنفي مُعْبَعَهُ كَأْعُطِ مَا دُمْتَ مُصِيباً دِرْهَا وَمِثْلُ كَأَنَ دَامَ مَسْبُوقًا عِمَا إِنْ كَانَ غَيْرُ الْمَاضِ مِنْهُ اسْتُعْمِلاً أُجِرْ وَكُلُّ سَبْقَهُ دَامَ حَظَرْ فَجِي فَا مِنْ فَعِي الْمَا مَثْلُوَّةً لاَ تَالِيَكِ فَعِي وَدُو مَا مِرَ فَعِ بَكْتَنِي وَفِي جَمِيمِهَا تَوَسُّطَ الْخَبَرُ كَذَاكَ سَبْقُ خَبَر مَا النَّافَيَهُ وَمَنْهُ سَبْقِ خَبَرٍ لَّيْسَ اصْطُنِي فَتِي لَيْسَ زَالَ دَامُا أُونِي وَمَا سِوَاهُ فَأَقِصْ وَالنَّفْصُ فِي إِلَّا إِذَا ظَرْفًا أَنَّى أَوْ حَرْفَ جَرْ وَلاَ يَلِي الْعَامِلَ مَعْمُولُ الْخَبَرْ وَمُضْمَرَ الشَّانِ اشْمًا انْوِ إِنْ وَقَمْ مُوهِمُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ امْتَنَعُ وَقَدْ تُزَادُ كَأَنَ فِي حَشُو كَيْآ كَانَ أَصَحَ عِلْمَ مَنْ تَفَدَّمَا وَعَذِفُوهَا وَيُبْقُونَ آغَلْبَرُ وَيَعْدَ إِنْ وَلَوْ كَثِيرًا ذَا اشْتَهَرْ

وَ بَعْدَأَنْ نَعْوِ بِضُ مَاعَنْهَا أَرْثُكِبْ كَيْثُلِ أَمَّا أَنْتَ بَرَّا فَاقْتَرِبْ وَمِنْ مُضَارِعٍ لِكَانَ مُنْجَزِمْ تُحُذَفُ نُونٌ وَهُوَ حَذْفٌ مَا ٱلْكُرِمْ

#### فمــــل

### ﴿ فِي مَا وَلَا وَلَاتَ وَإِنْ الْمُشَجَّاتِ بِلَيْسَ ﴾

مَعَ بَقَا النَّنِي وَتَرْتِيبِ ذُكِنْ بِي أَنْتَ مَعْنِيًّا أَجَازَ الْمُلَمَا مِنْ بَعْدِمَنْصُوبِ بِمَا الزَمْ حَيْثُ حَلْ وَبَعْدَ لَا وَنَنِي كَانَ قَدْ بُحِرْ وَقَدْ تَلَى لَاتَ وَإِنْ ذَا الْعَمَلاَ وَحَذْفُ ذِي الرَّفِعِ فَشَا وَالْمَكْنُ قَلْ

إِنْمَالَ لَيْسَ أَعْمِلَتْ مَادُونَ إِنْ وَسَنْبَقَ حَرْفِ جَرْ أُوْ ظَرْفِ كَمَا وَرَفْعَ مَعْطُوف بِلَكِنْ أَوْ بِبَلْ وَبَدْدَ مَا وَلَيْسَ جَرَّ أَلْبَا الْخَبَرُ فِي النَّكِرَاتِ أَعْمِلَتْ كَلَيْسَ لَا وَمَا لِلاَتَ فِي سِوى حِينٍ عَمَلْ وَمَا لِلاَتَ فِي سِوى حِينٍ عَمَلْ

### ﴿ أَفْعَالُ الْقَارَبَةِ ﴾

غَيْرُ مُضَادِعِ لِهِمَذَيْنِ خَبَرُ نَزْرُ وَكَادَ الْأَمْرُ فِيهِ عُكِسًا خَبَرُهَا حَتْمًا أَنْ مُتَّصِلاً وَبَعْدَ أَوْشَكَ أَنْتُفَا أَنْ نَزُرًا وَتَرَاكُ أَنْ مَعْ ذِي الشَّرُوعِ وَجَباً وَتَرَاكُ أَنْ مَعْ ذِي الشَّرُوعِ وَجَباً

كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِنْ نَدَرْ وَكُونُهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَسَى وَكُونُهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَسَى وَكَمَسَى حَرَى وَلَكِنْ جُعِلاً وَكَمَسَى حَرَى وَلَكِنْ جُعِلاً وَأَلْزَمُوا أَخْلَالَقَ أَنْ مِثْلَ حَرَى وَمِثْلُ حَرَى وَمِثْلُ حَرَى وَمِثْلُ كَادَ فِي الْأَصَعِ كَرَبَا

كَأْنَشَأَ السَّاثِقُ يَحَدُّو وَطَفِقْ كَذَا جَعَلْتُ وَأَخَذْتُ وَعَلِقْ وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارِعًا لِأَوْشَكَا وَكَادَ لاَغَبُرُ وَزَادُوا مُوشِكاً بَعْدَ عَسَى اخْلَوْلَقُ أَوْشَكُ قَدْ بَرِدْ غِنَى بِأَنْ يَفْعَلَ عَنْ ثَآنِ فَقِدْ بَعْدَ عَسَى اخْلَوْلَقُ أَوْشَكُ قَدْ بَرِدْ غِنَى بِأَنْ يَفْعَلَ عَنْ ثَآنِ فَقِدْ وَجَرِّدَنْ عَسَى أَوِ ارْفَعْ مُضْمَرًا بِهَا إِذَا الشَّ قَبْلَهَا قَدْ ذَّكِرًا وَالْفَتْحَ وَالْفَقَا الْفَتْحِ ذُكِنَ وَالْفَقَا الْفَتْحِ ذُكِنْ وَالْفَقْحَ وَالْفَقَا الْفَتْحِ ذُكِنْ

#### ﴿ إِنْ وَأَخَوَالْهَا ﴾

كَأُنَّ عَكُسُ مَالِكَانَ مِنْ عَمَلْ لِإِنَّ أَنَّ لَيْتَ الْكِنَّ لَمَلُ كُفْ وَلَكِنَّ ابْنَهُ ذُو ضِفْن كَأَنَّ زَيْدًا عَالِمٌ بِأَنِّي وَرَاعِ ذَا التَّرْبِيبَ إِلاَّ فِي الَّذِي كَلَّيْتَ فِيهَا أَوْهُنَا غَيْرَ الْبَذِي وَ هَنَ إِنَّ افْتَحْ لِسَدٍّ مَصْدَر مَسَدَّهَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِرِ وَحَيْثُ إِنَّ لِيَمِينِ مُكْمِلًةً فَاكْسِرْ فِي الْإِبْقِدَا وَفِي بَدْء صِلَّهُ حَالَ كُزُرْتُهُ وَإِنِّي ۚ ذُو أَمَلَ أَوْ حُكِيَتْ بِالْقَوْلِ أُوْحَلَّتْ نَحَلْ بِاللَّامِ كَأَعْلَمُ إِنَّهُ لَذُو تُقَى وَكُسَرُوا مِنْ بَعْدِ فِعْل عُلَقًا لَا لَامَ بَعْدَهُ بِوَجْهَيْنِ مُمِي بَعْدَ إِذَا فُجَاءَةِ أَوْ قَسَمِ مَعْ رَاْدِ فَا الْجُزَا وَذَا بَطَّرَّدُ فِي نَحْوٍ خَيْرُ الْقَوْلِ إِنِّي أَحْمَدُ لَامُ ابْتِدَاء نَحْوُ إِنِّي لَوَزَرْ وَبَعَدْ ذَاتِ الْكَسْرِ نَصْحَبُ الْخُبَرْ وَلَا يَلِي ذِي اللَّامَ مَا قَدْ رُنفِياً وَلَا مِنَ الْأَفْعَالِ مَا كُوَضِياً

لَقَدُ تَمَا عَلَى الْعِدَا مُسْتَحُوذًا وَالْفَصْلَ وَاسْمًا حَلَّ قَبْلَهُ الْخُبَرُ إِعْمَالُهَا وَقَدْ يُبَنِّي الْمَمَلُ مَنْصُوبِ إِنَّ بَعْدَ أَنْ نَسْقَـكُمْلاً مِنْ دُون لَيْتَ وَلَعَلَّ وَكَـ أَنْ وَتَلْزُمُ اللَّامُ إِذَا مَا يُوْمَلُ مَا نَاطِقٌ أَرَادَهُ مُعْتَمِدًا تُلْفِيهِ غَالَبًا بَإِنْ ذِي مُوصَلاً وَالْخَبَرَ اجْعَلْ جُمْلَةً مِن بَعْدِ أَنْ وَلَمْ بَكُنْ نَصْرِيفُهُ مُقَنِعاً تَنْفَيِينِ أَوْ لَوْ وَقَلِيلٌ فِ كُو ۗ لَوْ مَنْصُوبُهَا وَثَابِتًا أَيْضًا رُوِى

وَقَدْ يَلِيهِا مَمَ قَدْ كَلِنَّ ذَا وَنَصْحَبُ الْوَاسِطَ مَعْمُولَ الْخُبَرْ وَوَصْلُ مَا بَذِي الْخُرُوفِ مُبْطَلُ وَجَائِزٌ رَفْمُكَ مَعْظُوفًا عَلَى وَٱلْجِعَتْ بِإِنَّ لَكِنَّ وَأَنْ وَخُفِّفَتْ إِنَّ فَقَلَّ الْقَمَلُ وَخُفِّفَتْ إِنْ بَدَا وَرُبُّمًا إِنْ بَدَا وَالْفُمْلُ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِخًا فَلاَ وَإِنْ تُحَمَّفُ أَنْ فَأَسْمُهَا اسْقَكُنْ وَإِنْ يَكُنْ فِعْلاً وَلَمْ لَيَكُنْ دُعَا فَالْأَحْسَنُ الْفَصْلُ يَقَدُ أَوْ نَفْي أَوْ وَخُفِّفَتْ كَأَنَّ أَيْضًا فَنُوى

### ﴿ لاَ أَلِّتِي لِنَهْنِي الْجِنْسِ ﴾

عَمَلَ إِنَّ اجْمَلُ لِلاَ فِي نَكِرَهُ مُفْرَدَةً جَاءَنُكَ أَوْ مُكَرَّرَهُ فَافْسِبُ بِهَا مُضَافًا أَوْ مُضَارِعَهُ وَبَمْدَ ذَاكَ الخَبَرَ اذْكُنُ رَافِعَهُ وَبَمْدَ ذَاكَ الخَبَرَ اذْكُنُ رَافِعَهُ وَرَعْبُ الْفُرَدَ فَانِحًا كَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً وَالثَّانِي اجْمَلاً وَرَالَ وَلاَ قُوَّةً وَالثَّانِي اجْمَلاً مَرْفُوعًا أَوْ مُرَكِّباً وَإِنْ رَفْعَتَ أُوَّلاً لاَ تَنْصِباً مَرْفُوعًا أَوْ مُرَكِّباً وَإِنْ رَفْعَتَ أُوَّلاً لاَ تَنْصِباً

فَافَتَحْ أَوِ الْصِبَنُ أَوِ الْرَفَعِ تَعَدِلِ لاَ تَبْنِ وَانْصِبْهُ أَوِ الرَّفَعِ افْصِدِ لَهُ بِمَا لِلنَّمْتِ ذِي الْمَصْلِ انتَّمَى مَا تَسْتَحِقُ دُونَ الْاسْتِفْهَامِ مِنَا لَلْرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَرْ وَمُفْرَداً نَمْتًا لِبَسْنِي بَلِي وَغَيْرَ مَا بَلِي وَغَسَــيْرَ الْمُفْرَدِ وَالْمَطْفُ إِنْ لَمَ نَقَـكُرَّ رُلَااحْكُماً وَأَعْطِ لاَ مَعْ هَنْزَة اسْتِفْها مِ وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الْخَبَرْ

### ﴿ ظَنَّ وَأَخَوَانُّهَا ﴾

إنصب بفيل القلب جُزْ أي ابْتَلِدَا أُعْنَىٰ رَأَى خَالَ عَلِمْتُ وَجَدَا ظُنَّ حَسِبْتُ وَزَعَمْتُ مَمَ عَدْ حَجَادَرَى وَجَمَلَ اللَّذْ كَأَعْتَمَدُ وَهَبْ تَمَسلُّمْ وَالَّتِي كَصَيَّرَا أيضاً بها انصِب مُبتَدًا وَخَبَرَا وَخُصْ بِالنَّمْايِقِ وَالْإِلْغَاءِ مَا مِنْ قَبْلِ هَبْوَالْأَمْرَ هَبْ قَدْأَ لَز مَا كَذَا تَمَلُّ وَلِنَيْرِ الْمَاضِ مِنْ سِوَاهُمَا اجْمَلْ كُلُّ مَالَهُ زُكِنْ وَانْوِ ضَمِيرَ الشَّانِ أَوْ لاَمَ ابْقِدَا وَجَوِّزِ الْإِلْغَاءَ لاَ فِي الإَبْتِدَا فِي ﴿ مُوهِمِ إِلْغَاءَ مَا تَقَدُّمَا وَالْنَرْمِ التَّمْلِيقَ قَبْلَ نَفْي مَا وَإِنْ وَلِا لَامُ الْبَيْدَاءِ أَوْ قَسَمَ كَذَا وَالْإِسْتِفْهَامُ ذَا لَهُ الْحَــَمَ لِعِلْمِ لَيُونَ فَانِ وَظُنَّ مُهَمَّهُ تَعْدِيَةٌ لِوَاحِــــدِ مُلْتَزَمَهُ وَإِزَّأَى الرُّوزِيَا ۖ أَنْمَ مَا لِعَلِمَا طَالِبَ مَفْمُو لَيْنِ مِنْ قَبْلُ انْتَمَى وَلاَ نَجِزُ هُناً بلاَ دَامِل سْقُوطَ مَفْمُوا لَيْن أَوْ مَفْمُول

وَ كَمَعْلُنُ اجْمَلُ تَقُولُ إِنْ وَلِي مُسْتَغْمَماً بِهِ وَلَمْ يَنْغَصِلِ بِبَغْرِ ظَرْفِ أَوْ كَمَلُ وَإِنْ بِبَغْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ وَإِنْ بِبَغْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ وَأَخْرِي الْقَوْلُ كَعَلَنَ مُطْلَقاً عِنْدَ سُلَمْ يَحُودُ قُلْ ذَا مُشْفِقاً

### ﴿ أَعْلَمْ وَأُرَى ﴾

إِلَى نَلاَثَةِ رَأَى وَعَلِماً عَدُّوْا إِذَا صَارَا أَرَى وَأَعْلَما وَمَا لِمَعْمُولَى عَلَيْتُ مُطْلَقاً لِلنَّانِ وَالنَّالِثِ أَبْضاً حُقَّقاً وَمَا لِمَغْمُولَى عَلِمْتُ مُطْلَقاً لِلنَّانِ وَالنَّالِثِ أَبْضاً حُقَّقاً وَإِنْ تَمَدَّباً لِوَاحِد بِلاَ خَمْرٍ فَلاِثْنَيْنِ بِهِ تَوَصَّلاً وَالنَّيا وَالنَّيا وَالنَّيا فَهُو بِهِ فِي كُلِّ حُكُم ذُوانْنِساً وَالنَّانِ مِنْهُما كَثَانِي اثْنَى كُساً فَهُو بِهِ فِي كُلِّ حُكُم ذُوانْنِساً وَكَأْرَى السَّابِقِ نَبًا أَخْبَرًا حَدَدَّثَ أَنْباً كَذَاكَ خَبَرًا

#### ﴿ الْفَاعِـــــلُ ﴾

الْفَاعِلُ الَّذِي كَمَرْ فُوعَىٰ أَنَى زَيْدٌ مُنِيرًا وَجُهُ نِمْمَ الْفَتَى وَبَعْدُ فَعْلِ فَاعِلْ فَإِنْ ظَهْرْ فَهْوَ وَإِلاَّ فَضَمِيرٌ اسْتَتَرْ وَجَرِّدِ الْفَعْلَ إِذَا مَا أَسْنِدَا لِاثْنَيْنِ أَوْ جَعْعِ كَفَارَ الشَّهْدَا وَجَرِّدِ الْفَعْلُ الْفَلَاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ وَقَدْ بُقَالُ سَعِدًا وَسَعِدُوا وَالْفِعْلُ الْفَلَاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ وَقَدْ بُقَالُ سَعِدًا وَسَعِدُوا وَالْفِعْلُ اللَّفَاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ وَقَدْ بُقَالُ اللَّهَ عَنْدُ اللَّهُ وَقَرْ وَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فِعْلُ أَضْمِرًا كَمِثْلُ زَيْدٌ فِي جَوَابٍ مَنْ قَرَا وَتَاهِ تَأْنِيثٍ تَلِي الْمَاضِي إِذَا كَانَ لِأَنْدَى كَأَبَتْ هِنْدُ الْأَذَى وَتَاهِ تَأْنِيثٍ تَلِي الْمَاضِي إِذَا كَانَ لِأَنْدَى كَأَبَتْ هِنْدُ الْأَذَى وَيَا أَنْ مُنْ أَنْ لَانْدَى كَأَبَتْ هِنْدُ الْأَذَى وَيَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاقِي فَعْلَ مُضَرِ مُقْصِلٍ أَوْ مُغْمِمٍ ذَاتَ حِرِ وَإِنَّا لَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَا أَنْ مُعْمِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاقِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

غُو أَنَّى الْقَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِفِ كَا زَكَا إِلاَّ فَقَاهُ ابْنِ الْمَلَا ضَمِيرِ ذِي الْمَجَازِ فِي شِفْرٍ وَقَعْ مُذَكَّرٍ كَالْقَاءِ مَعْ إِحْدَى اللَّبِنْ مُذَكَّرٍ كَالْقَاءِ مَعْ إِحْدَى اللَّبِنْ لِأَنَّ قَصْدَ الْجِنْسِ فِيهِ بَيْنُ وَالْأَصْلُ فِي الْمَفْمُولِ أَنْ يَنفَصِلاً وَقَدْ يَجِي الْمَفْمُولُ قَبْلَ الْفِفلِ أَوْ أَضْمِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرْ أَوْ أَضْمِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرُ أَوْ أَضْمِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرُ وَشَدَّ نَحُو رُانَ نَوْرُهُ الشَّجَرِ .

وَقَدْ بُعِيحُ الْفَصْلُ تَرَاكُ النَّاءِ فِي وَالْحَدْفُ مَعَ فَصْلِ بِالِا فَصَّلَا وَالْحَدْفُ مَعَ فَصْلِ بِاللَّا فَصَّلًا وَالْحَدْفُ قَدْ بَانِي بِلاَ فَصْلُ وَمَعْ وَالْحَدْفُ فِي نِمْ الْفَتَاةُ اسْتَحْسَنُوا وَالْخَدْفُ فِي نِمْ الْفَتَاةُ اسْتَحْسَنُوا وَالْخَدْفُ فِي نِمْ الْفَتَاةُ اسْتَحْسَنُوا وَالْخَدْفُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَصِلاً وَالْمَصْلُ وَالْمَالِ الْمَاسُ حُدْرُ وَالْمَاعُ مَعْوَلًا إِنْ لَبُسُ حُدْرُ وَمَا بِاللَّا أَوْ بِإِنَّمَا انْحَصَرُ وَمَا بِاللَّا أَوْ بِإِنَّمَا انْحَصَرُ وَمَا عَلَى أَنْ يَعْمَرُ وَمَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُ أَوْ بِإِنَّمَا انْحَصَرُ وَمَا عِلْمَا الْمَاسُلُ فَي الْمَاسُلُولُ الْمَاعِ مَنْ الْمَاسُلُولُ الْمَاسُلُ فَيْ الْمَاسُلُ فَي الْمَاسِلُ فَيْ الْمَاسُلُ فَي الْمَاسُلُ فَي الْمَاسُلُ فَي الْمَاسُلُ فَيْ الْمَاسُلُ فَي الْمَاسُلُ فَيْ الْمَاسُلُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

#### ﴿ النَّايْبُ عَنِ الْفَاعِلِ ﴾

بَنُوبُ مَفْمُولُ بِهِ عَنْ فَاعِلِ فَأُوّلَ الْفِمْلِ اضْمَنَ وَالْمُقْصِلُ وَاجْمَلُهُ مِنْ مُضَارِعٍ مُنفَتِحاً وَالثَّانِيَ التَّالِيَ تَا الْمُطَاوَعَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الْمُطَاوَعَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمِصْلِ وَاللَّهِمْ أَوْاشِمِمْ فَأَوْلاَنِيَ أَعِلْ وَما لِباعَ قَدْ بُرَى لِنَحْوِ حَبْ
فِي اخْتَارَ وَانْفَادَ وَشِبْهٍ بَنْجَلِي
فَي اخْتَارَ وَانْفَادَ وَشِبْهٍ بَنْجَلِي
أَوْ حَرْفِ جَرِّ بِنْبِابَةٍ حَرِى
فِي اللَّفْظِ مَفْمُولٌ بِهِ وَقَدْ بَرِدْ
بِالسَّامُ أَيْنَ بِهِ وَقَدْ بَرِدْ وَلَا أَيْنَ الْقَبَاسُةُ أَيْنَ وَلَا أَرَى مَنْعاً إِذَ الْقَصْدُ ظَهَرَ وَلاَ أَرَى مَنْعاً إِذَ الْقَصْدُ ظَهَرَ لِهِ بِالرَّافِعِ النَّصْبُ لَهُ مُحَقِّقاً

## وَمَا سِوَى النَّائِبِ مِمَّا عُلَّقَا بِالرَّافِعِ النَّهِ ﴿ اشْتِهَالُ الْعَامِلِ عَنِ اللَّهْمُولِ ﴾

إِنْ مُضْمَرُ اللهِ سَابِقِ فِعْلاً شَغَلْ الْصَابِقِ الْعَلْ الْصَابِقِ الْعَلْ الْصَابِقِ الْعَلْ الْصَابِقِ الْصَابِقِ مَا وَالنَّصْبُ حَمْ إِنْ تَلاَ السَّابِقِ مَا بِالابتِدَا وَإِنْ تَلاَ الْفَعْلُ تَلاَ مَا لَمْ يَرِدُ وَالْحَتِيرَ نَصْبُ قَبْلَ فِعْلَ ذِي طَلَبْ وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَإِنْ بِشَكُلِ خِينَ لَبْسٌ يُجْتَلَبْ

وَمَا لِفَا بَاعَ لِـا الْعَبْنُ تَلَىٰ

وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفِ أَوْ مِنْ مَصْدَرْ

وَلاَ يَنُوبُ بَمْضُ هٰذِي إِنْ وُجِدْ

وَ بِانَّفَاقِ قَدْ يَنُوبُ الثَّانِ مِنْ

فِي بِأَبِ ظُنَّ وَأُرَى الْمُنْعُ اشْهَرَهُ

عَنْهُ بِيَصْبِ لَفَظْهِ أَوِ الْمَحَلُ حَمَّا مُوَافِقِ لِمَا قَدْ أَظْهِرًا جَمَّا مُوَافِقِ لِمَا قَدْ أَظْهِرًا يَخْتَصُ بِالْفَعْلِ كَانٍ وَحَدَّمَا فَغَتَصُ فَالرَّفْعُ الْنَزِمْهُ أَبْدَا مَا قَبْلُ مَعْمُولاً لِمَا بَعْدُ وُجِدْ مَا قَبْلُ مَعْمُولاً لِمَا بَعْدُ وُجِدْ مَا قَبْلُ مَعْمُولاً لِمَا بَعْدُ وُجِد مَا الله وَهُ الْغِفْلَ عَلَا مَعْمُول فِنْ الْعِمْ الْغِفْلَ عَلَا مَعْمُولِ فِنْ السمِ فَاعْطِفَنْ عَمَّرًا مَعْمُول فِنْ السمِ فَاعْطِفَنْ تُعَيِّرًا مِنْ أَوْلاً فَا أَبِيحَ افْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ ثَيْبِحَ فَا أَبِيحَ أَفْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ ثَيْبِحَ فَا أَبِيحَ أَفْعَلُ وَدَعْ مَا لَمْ ثَيْبِحَ

أَوْ بِإِضَافَةِ كُوَصَلِ بَجْرِى بِالْفِعْلِ إِنْ لَمَ بَكُ مَانِعْ حَصَلْ كَمُلْقَةٍ بِنَفْسِ الإنهِ الْوَاقِعِ وَفَصْلُ مَشْفُولِ بِحَرَّفِ جَرِّ وَسَوِّ فِي ذَا الْبَابِ وَصَٰفاً ذَا عَمَلْ وَعُلْقَةٌ حَاصِكَةٌ بِتَابِعِ

### ﴿ نَمَدِّى الْفِمْلِ وَلُزُومُهُ ﴾

هَا غَيْرِ مَصْدَرِ بِهِ نَحُو ُ عَمِلْ عَنْ فَاعِلْ نَحُو تُدَبِّرُتُ الْكُمُّبُ لُزُومُ أَفْعَالَ السَّجَايَا كَنَّهُمْ وَمَا اقْتَمْنَى نَظَافَةً أَوْ دَنَسَا لِوَاحِدِ كَمَدَّهُ فَامْتَدًا وَ إِنْ حُذِفْ فَالنَّصِبُ لِلْمُنْجَرِّ مَعْ أَمْنِ لَبُس كَعَجَبْتُ أَنْ بَدُوا مِنْ أَلْبِسَنْ مَنْ زَارَ كُمْ نَسْجَ الْيَمَنْ وَتَرْكُ ذَاكَ الْأَصْلِ حَنْمًا قَدْ بُرَى كَحَدْفِ مَاسِيقَ جَوَابًا أَوْ حُصرُ وَقَدُ يَكُونُ حَذْفُهُ مُلْتَزَمَا

عَلاَمَةُ الْفِعْلِ الْمَدِّي أَنْ لَصِلْ عَلَيْهِ الْمَدِّي أَنْ لَمْ يَنُبُ عَلَيْهِ الْمَدَّى وَحُمْمُ وَلَارْمُ عَلَيْهُ إِنْ لَمْ يَنُبُ كَذَا افْمَلَلَ وَالْمَصَاهِى افْمَنْسَسَا أَوْ جَلَاوْعَ الْمَدَّى وَعَمْمُ اللَّهَ الْمَدَّى وَعَمْمُ اللَّهَ الْمَدَّى وَعَمْمُ اللَّهَ اللَّهَ الْمَدَّى وَعَمْرُ فَا عَلَيْهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُلِمُ الللْمُل

﴿ التُّنَازُعُ فِي الْعَمَلِ ﴾

إِنْ عَامِلاَنِ اقْتَضَياً فِي اسْمَ عَمَلْ فَبَلُ فَالْوَاحِدِ مِبْهُمَا الْمَمَلْ

وَالنَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهُ وَاخْتَارَ عَكُمًّا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ وَأَعْمِلُ الْمُهْمَلَ فِي ضَمِيرِ مَا تَنَازَعَاهُ وَالْتَزِمْ مَا الْنُزِمَا وَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَبَا عَبْدَا كَا كَيُحْسِنَان وَيُسِيء ابْنَاكَا وَلاَ نَجِئَ مَعْ أُوَّلِ قَدْ أَهْمِلاً عِمْضَمَر لِغَيْرِ رَفْعِ أُوهَلاَ عِمْضَمَر لِغَيْرِ رَفْعِ أُوهَلاَ اللهُ اللهُ عَنْ أَمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَأَغْلِيرِ انْ بَكُنْ صَمِيرٌ خَبَرًا لِغَيْرِ مَا يُطَابِقُ الْمُفَسِّرَا زَيْداً وَعَمْراً أُخُوَيْنِ فِي الرَّخَا تَحُوُ أَظُنَّ وَبِعَلْنًانِي أَخَا

### ﴿ الْمَغْمُولُ الْمُطْلَقُ ﴾

الْمَصْدَرُ الشُّمُ مَا سِوَى الزُّمَانِ مِنْ بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلِ اوْ وَصْفِ نُصِبْ تَوْ كِيداً اوْ نَوْعاً كُبِينُ أَوْعَدَدْ ﴿ كَسِرْتُ سَيْرَ نَيْنِ سَيْرَ ذِي رَشَدْ وَقَدْ بَنُوبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلْ كَاجِدٌ كُلَّ الْجِدُّ وَافْرَجِ الْجِدْلُ وَمَا لِقُوْ كِيدٍ ﴿ فَوَحَّدُ أَبَدَا وَحَذْفُ عَامِلِ الْمُوَكِّدِ امْقَنَعْ وَالْحَذْفُ خَمْ مَعَ آتِ بَدَلاً وَمَا لِقَفْصِيْلِ كَامَّا مَنَّا كَذَا مُكَرَّزُ وَذُو حَصْرٍ وَرَدْ

مَدْ نُولَي الْفِمْلِ كَأَمْنِ مِنْ أَمِنْ وَكُوْنُهُ أَصْلاً لِهَذَيْنِ انْتُخِبُ وَنُنَّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأَفْرِدَا وَفِي سِوَاهُ لِدَلِيلِ مُنْسَعُ مِنْ فِمْلِهِ كَنَدُلًا اللَّذُ كَأَندُلاً عَامِلُهُ يُحَذَّفُ حَيْثُ عَنَّا نَاتِبَ فِعْلِ لِاسْمِ عَيْنِ اسْتَنَادُ

وَمِنْهُ مَا يَدْعُونَهُ مُوَّكِّدًا لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَالْمُبْتَدَا وَالنَّانَ كَأَ بَنِي أَنْتَ حَقًّا صرْفَ كَلِي بُكُمَّا بُكَاء ذَات عُضْلَهُ

تَحُوْ لَهُ عَلَى أَلْفٌ عُرْفًا كَذَاكَ ذُو التَّشْبِيهِ بَعْدَ جُمْلَة

يُنْصَبُ مَفْمُولًا لَهُ الْمُصْدَرُ إِنْ

وَهُوَ بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدُ

فَأَجْرُرُهُ بِالْخُرْفِ وَلَيْسَ يَمْقَيْعُ

وَقَلَ أَنْ يَصْحَبَهَا الْمُجَرَّدُ

#### ﴿ الْمَفْعُولُ لَهُ ﴾

أَبَانَ تَعْلِيلاً كَجُدُ شُكُراً وحمه وَقَتَّا وَفَاعِلاً وَإِن شَرَطٌ فُقِد مَعَ الشُّرُوطِ كَلِزُهْدٍ ذَاقَيْعُ وَالْمَكْسُ فِي مَصْحُوبِ أَلْ وَأَنْشَدُوا وَلَوْ تُوَالَتْ زُمَرُ الْأَعْدَاء

### لأَأْقُعُدُ الْجُنِنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ ﴿ الْمَفْهُولُ فِيهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى ظَرْ فَأَ ﴾

فِي بَاطِّرَادِ كَهُنَا امْـكُتْ أَزْمُناً كَانَ وَإِلاًّ فَأَنْوِهِ مُقَدِّرًا بَقْبَلُهُ الْمَكَانُ إِلَّا مُبْهَمَا صِيغَ مِنَ الْفِعْلِ كَمَرُ مَى مِنْ رَمَى ظَرْفًا لِما فِي أَصْلِهِ مَمْهُ اجْتَمَمْ فَذَاكَ ذُو تَصَرُّفٍ فِي الْمُرفِ ظَرْفِيَّةً أَوْ شِبْهِهَا مِنَ الْكَلِّمْ

الظُّرْفُ وَقْتُ أَوْ مَكَانٌ مُثِّمِّناً فَأَنْصِبْهُ بِالْوَاقِعِ فِيهِ مُظْهِرًا وَكُلُ وَقُتِ قَابِلٌ ذَاكَ وَمَا تَحُو الْجِهَاتِ وَالْمَقَادِيرِ وَمَا وَشَرْطُ كُون ذَا مَقِيسًا أَنْ يَقَعْ وَمَا يُرَى ظُرُوااً وَغَيْرَ ظُرُفِ وَغَيْرُ ذِي النَّصَرُفِ الَّذِي لَزِمْ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ مَصْدَرُ وَذَاكَ فِي ظَرْفِ الزَّمَانِ بَـكُـثُرُ

#### ﴿ الْمَغْمُولُ مَعَهُ ﴾

يَّنْصَبُ تَالِي الْوَاوِ مَفْعُولًا مَعَهُ فِي تَحْوِسِيرِى وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهُ عِنَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ ذَاالنَّصْبُلاَ بِالْوَاوِفِالْقَوْلِ الْأَحَقُ وَالنَّصْبُ لاَ بِالْوَاوِفِ الْقَوْلِ الْأَحَقُ وَالنَّصْبُ لاَ مَا سَتِفْهَامِ اوْ كَيْفَ نَصَبْ بِفِمْلِ كُوْنَ مُضْمَر بَمْضُ الْمَرَبُ وَالْعَطْفُ إِنْ يُمْكُنُ بِلاَضَمْفِ أَحَقْ وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَمْفِ النِّسَقُ وَالنَّصْبُ فِي الْمَعْفُ النَّسَقُ وَالنَّصْبُ عِنْ الْمَعْفُ النَّسَقُ وَالنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُو الْعَطْفُ يَجِبُ فَو اعْتَقِدُ إِضْمَارَ عَلَمِلِ تُصِبُ وَالنَّصِبُ إِنْ لَمْ يَجُو الْعَطْفُ يَجِبُ فَو اعْتَقِدُ إِضْمَارَ عَلَمِلِ تُصِبُ

#### ﴿ الاستِسْنَاه ﴾

وَبَمْدَ نَنِي أَوْ كَنَنِي الْتُخِبُ مَا اسْتَثْنَتِ الأَمَعُ كَمَامٍ يَنْتَصِبُ إِنْبَاعُ مَااتُّصَلَ وَانْصِبْ مَاانْقَطَعْ وَعَنْ تَمْ إِ فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعُ يَأْتِي وَلَكِنْ نَصْبَهُ اخْتَرْ إِنْ وَرَدُ وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ فِي النَّفِي قَدْ وَإِنْ بُفُرَّغُ سَابِقٌ إِلاَّ لِمَا بَمْدُ بَكُنْ كَلَ لَوِ الاَّ عَدِمَا مُرُرُ جِيمُ إِلاَّ الْفَتَى إِلاَّ الْمَلاَ وَأَلْغِ إِلاَّ ذَاتَ تَوْكِيدٍ كَلاَ تَغُرينِ التَّأْثِيرَ بِالْعَامِلِ دَعْ وَإِنْ تُكُوِّرُ لاَ لِتَوْكِيدٍ لَهُمَّ وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُنْنِي فِي وَاحِدٍ مِمَّا بِإِلَّا اسْتَشْفِي وَدُونَ تَفْرِيغٍ مَمَ التَّقَدُّمِ نَصْبَ الْجَمِيعِ احْكُمْ بِهِ وَالْمَزْمِ مِنْهَا كَمَا لَوْ كَانَ دُونَ زَائِدِ وَانْصِبْ لِتَأْخِيرِ وَجِئْ بِوَاحِدِ وَحُكُمُهُمْ فِي الْقَصْدِ حُكُمُ الْأُوْلِ

عَمَا لِمُسْتَثَنَى إِلاَّ نُسِباً
عَلَى الْأَصَحِ مَا لِفَيْرِ جُمِلاً
وَبِعَدَا وَبِيَكُونُ بَعْدُلاً
وَبَعْدَ مَا أَنْصِبْ وَالْجِرَارُ قَدْ يَرِدْ
وَبَعْدَ مَا أَنْصِبْ وَالْجِرَارُ قَدْ يَرِدْ
كَا هُمَا إِنْ نَصَباً فَعْلَمُمَا
وَقِيلَ حَاشَ وَحَشاً فَاحْفَظُمُما

كُمْ يَفُوا إِلاَّ اَمْرُوْ إِلاَّ عَلِى وَاسْتَثْنِ تَجْرُوراً بِغَيْرِ مُعْرَباً وَلِسِوَّى سُوَاءً اجْمَلاً وَلِسِوَّى سُوَاءً اجْمَلاً وَاسْتَثْنِ نَاصِباً بِلَيْسَ وَخَلاَ وَاسْتَثْنِ نَاصِباً بِلَيْسَ وَخَلاَ وَاسْتَثْنِ نَاصِباً بِلَيْسَ وَخَلاَ وَاسْتَثْنِ إِنْ تُرِدُ وَالْجَرُا فَهُما حَرْفَانِ وَحَيْثُ مَا وَلاَ تَصْحَبُ مَا وَكَيْخَلاَ حَاشًا وَلاَ تَصْحَبُ مَا وَكَيْخَلاَ حَاشًا وَلاَ تَصْحَبُ مَا وَكَيْخَلاَ حَاشًا وَلاَ تَصْحَبُ مَا

#### ﴿ اللَّهِ اللّ

مُفْهِمُ فِي حَالِ كَفَرْداً أَذْهَبُ يَفْلِبُ لَكِنْ لَيْسَ مُسْقَعَةًا مُبْدِي تَأُوُّل بِلاَ تَسَكَّلْفِ وَكُرَّ زَيْدٌ أَسَداً أَيْ كَأْسَدُ تَسْكِيرَهُ مَفَى كُوَحْدَكَ اجْتَهِدْ بَكُثْرَةِ كَبَفْقَةً زَيْدٌ طَلَعْ بَكُثْرَةٍ كَبَفْقَةً زَيْدٌ طَلَعْ لَمْ يَقَا خُرُ أَوْ يُحَصَّصْ أَوْ يَبْنِ يَبْغِ امْرُوْ عَلَى امْرِيء مُسْتَسْهِلاً أَبُوا وَلاَ أَمْنَهُ فَقَدْ وَرَدْ الْحَالُ وَصَفْ فَضَلَةٌ مُنْقَصِبُ وَكُونُهُ مُنْقَقِلًا مُشْقَقًا وَيَكُنْكُ الْجُمُودُ فِي سِمْ وَفِي كَنِيْهُ مُدَّا بِكَذَا بَدًا بِيَدْ وَالْحَالُ إِنْ عُرِّفَ لَفَظًا فَاعْقَقِدْ وَمَصْدَرُ مُنَكِّرٌ خَالًا بَقَعْ وَمَصْدَرُ مُنَكِّرٌ خَالًا بَقَعْ وَمَصْدَرُ مُنَكِّرٌ غَالِبًا ذُو الْحَالِ إِنْ مِنْ بَعْدِ نَفِي أَوْ مُضَاهِيهِ كَلاً إِنْ وَسَبْقَ حَالٍ مَا بِحَرْفِ جُرٌ قَدْ

وَلَا نُجُزُ عَالًا مِنَ الْمُضَافِ لَهُ إِلاًّ إِذَا اقْتَفَى الْمُضَافُ عَمَلَهُ أَوْ كَأَنَ جُزْأً مَالَهُ أَضِيفاً أَوْ مِثْلَ جُزْنِهِ فَلاَ نَحيفاً وَالْخَالُ إِنْ بُنْصَبْ بِفِمْلِ صُرَّفَا أَوْ مِيفَةٍ أَشْبَهَتِ الْمُمَرَّفَا فَجَائزٌ تَقَدِيمُهُ كَمُسْرِعَا ذَا رَاحِلٌ وَنُخْلِصاً زَيْدٌ دَعَا وَعَامِلٌ ضُمِّنَ مَعْنَى الْفِعْلِ لَا حُرُوفَهُ مُؤَخِّرًا لَنْ يَعْمَلاَ نَحُو سَمِيدٌ مُسْقَقِرًا فِي هَجَرُ كَيْلُكُ لَيْتَ وَكَأَنَّ وَنَدَرْ عَمْرُو مُعَانًا مُسْتَحَازُ لَنْ يَهِنْ وَنَحُو زَيْدٌ مُفْرَداً أَنْفَعُ مِن وَالْحَالُ قَدْ بَجِيءٍ ذَا نَمَدُّهِ اِلْمُفْرَدِ فَاعْلَمْ وَغَـــبْرِ مُفْرَدِ وَعَامِلُ الْحَالِ بِهَا قَدْ أَكَدَا فِي نَحُو لَا تَمَنُّ فِي الْارْضُ مُفْسِدًا وَ إِنَّ نُوَّ كُدَّ خُمْلَةً فَمُضْمَرُ عَامِلُهَا وَلَهْفُلُهَا مُبُوِّخُرُ كَجَاءَ زَبْدٌ وَهُوَ نَاوِ رَحْلُهُ وَمَوْضِمَ عَلَى تَجِيهِ جُمْلُهُ وَذَاتُ بَدُه مِعْمَارِعٍ ثَبَتْ حَوَتْ ضَوِيراً وَمِنَ الْوَاوِ خَاتْ وَذَاتُ وَاوِ بَمْدَهَا أَنُو مُبْقَدَا لَهُ الْمُضَارِعَ اجْمَلَنَّ مَسْنَدَا وَجُهْلَةُ الْخُالَ سِوَى مَا قُدُّمَا بِوَاوِ أَوْ يَعْمَرِ أَوْ بِهِمَا وَ يَنْضُ مَا يُعَذَّفُ ذِّ كُرُهُ خُطِّلُ وَالْخَالُ وَدُ يُحَذَّفُ مَا فِيهاً عَمِلْ

#### ﴿ التَّمييزُ ﴾

إِسْمُ يَمْعْنَى مِنْ مُبِينٌ نَكِرَهُ لَيْنُصَبُ تَمْيِيزًا بِمَا قَدْ فَسَّرَهُ

كَشِيْرِ أَرْضًا وَقَفِيزِ بُرُّا وَمَنَوَيْنِ عَسَلاً وَكَثَوَا فَا مُوْمَا كُولُا عِسْلاً وَكُولُا وَبَعْدَا وَبَعْدَا وَبَعْدَ ذِي وَشِيْهِا اجْرُرُهُ إِذَا أَصَفْهَا كُولُا مِثْلَ مِلْهِ الأَرْضِ ذَهَبَا وَالنَّصْبُ بَعْدَ مَا أَضِيفَ وَجَبَا إِنْ كَانَ مِثْلَ مِلْهِ الأَرْضِ ذَهَبَا وَالْفَاعِلَ اللَّهْ فَى أَنْعِينَ بِأَفْعَلاَ مُغَضَّلاً كَأَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلاً وَالْفَاعِلَ اللَّهْ فَى أَنْعِينَ بِأَفْعَلَا مَنَّ مَنْ كَأَكْرِمْ بِأَبِي بَكُو أَبَا وَالْفَاعِلِ اللَّهُ فَى إِنْ شِنْتَ غَيْرَذِى الْمَدَدُ وَالْفَاعِلِ اللَّهُ فَى كَطِبْ نَفْساً تَفَدُّ وَالْفَاعِلِ اللَّهُ فَى كَطِبْ نَفْساً تَفَدُّ وَالْفَاعِلِ اللَّهُ فَى كَطِبْ نَفْساً تَفَدُّ وَعَامِلَ النَّعْمِينِ قَدِّمْ مُطْلَقاً وَالْفَعْلُ ذُو النَّصْرِيفِ نَزْراً سُبِقاً وَعَامِلَ النَّمْدِينِ قَدِّمْ مُطْلَقاً وَالْفَعْلُ ذُو النَّصْرِيفِ نَزْراً سُبِقاً

### ﴿ خُرُوفُ الْجُو ﴾

حَتَّى خَلاَ حَاشاً عَدَا فِي عَنْ عَلَى
وَالْـكَافُ وَالْباً وَاهَلَّ وَمَتَى
وَالْـكَافُ وَالْوَاوَ وَرُبُّ وَالنَّا
مُنَـكُمُو وَالنَّاهِ فِي وَرَبْ
مُنَـكُمُو وَالنَّاهِ فِي وَرَبْ
نَرْرُ كَذَاكُهَا وَتَحُونُ أَتَى
يَنْ وَقَدْ تَأْنِي لِبَدْهِ الْأَرْمِنَةُ
نَرْرُ كَذَاكُهَا وَتَحُونُ أَتَى
يَنْ وَقَدْ تَأْنِي لِبَدْهِ الْأَرْمِنَةُ
نَـكِرَةً كَمَا لِبَاغِ مِنْ مَقَوْ
وَمِنْ وَبَالًا يُغْمِمانِ بَدَلًا
نَمَدِيَةً أَبْضًا وَتَعَلَيلٍ تُغِي

هَاكَ حُرُوفَ الْجَرِّ وَهَى مِنْ إِلَى مُذْ مُنذُ رُبُ الْلاَمُ كَىٰ وَاوْ وَتَا بِالظَّاهِرِ أَخْصُصْ مُنذُ مُذْ وَحَتَّ وَاخْصُصْ مِمُذْ وَمُنذُ وَقْتاً وَبِرُب وَمَا رَوَوْا مِن نَحْوِ رُبَّهُ فَتَى وَمَا رَوَوْا مِن نَحْوِ رُبَّهُ فَتَى بَمِّضْ وَبَيِّنْ وَابْتَدِئ فِي الْأَمْكِنَة وَزِيدَ فِي نَفِي وَشِبْهِ فَجَرْ وَزِيدَ فِي نَفِي وَشِبْهِ فَجَرْ وَلَانْهِا حَتَّى وَلَامٌ وَيَالِمُ وَإِلَامً وَإِلَى

وَفِي وَقَدْ رُبَيِّينَانِ السَّبَا وَمِثْلَ مَعْ وَمِنْ وَعَنْ بِهَا الْعَلِق بِعَنْ تَجَاوُرْاً عَنَى مَنْ قِدْ فَطَنْ كَمَا طَلَى مَوْضِتَع عَنْ قَدْ جُعِلاً بُمْنَى وَزَائِداً لِتَوْكِيدِ وَرَدْ مِنْ أَجْل ذَا عَلَيْهِمَا مِنْ دَخَلاَ أَوْ أُولِياً الْفِمْلَ كَجِئْتُ مُذْ دَعَا هُمَا وَفِي الْخُضُورِ مَعْنَى فِي اسْتَبِنْ فَلَمْ يَعُقُ عَنْ عَمَلُ قَدْ عُلِماً وَقَدُ بَلِيهِمَا وَجَرٌ لَمَ بُكُفُ وَالْفَا وَبَعْدَ الْوَاوِ شَاعَ ذَا الْعَمَلْ حَذْفِ وَبَعْضُهُ ۚ بُرَّى مَطَّرْدَا

وَزِيدَ وَالظُّرْفَيَّةَ اسْتَبِنُ بِبَا بالْبَا ٱسْتَعِنْ وَعَدٍّ عَوِّضُ أَلْضِقَ عَلَى لِلاسْتِعْلاَ وَمَعْنَى فِي وَعَنْ وَقَدْ نَجِي مَوْضِـعَ بَعْدٍ وَقَلَى شَبُّهُ بِكَافٍ وَبِهِا ۖ التَّعْلِيلُ قَدْ وَاسْتُعْمِلَ اسْمًا وَكَذَا عَنْ وَعَلَى وَمُذْ وَمُنْذُ اسْمَان حَيْثُ رَفَعَا وَإِنْ يَجُرًا فِي مُضِيٍّ فَكُمِنْ وَبَعْدَ مِنْ وَعَنْ وَبَأَء زيدَ مَا وَزِيدَ بَعْدَ رُبُّ وَالْهِ كَأَفِ فَكَفْ وَحُذِهَٰتَ رُبُّ فَجَرَّتُ بَمْدَ بَلُ وَقَدْ يُجَرُّ بِسِوَى رُبِّ لَدَى

#### ﴿ الْإِضَافَةُ ﴾

عَمَّا تُضِيفُ احْذِفْ كَطُورِ سِينَا لَمُ فَخَذَا لَمُ وَالَّلامَ خُذَا أَلَا وَالَّلامَ خُذَا أَو أَلَّلامَ خُذَا أَو أَعْظِهِ التَّمْرِيفَ بِالَّذِي تَلاَ وَصْفَا فَعَنْ تَشْكِيرِهِ لَا يُعْزَلُ وَصْفَا فَعَنْ تَشْكِيرِهِ لَا يُعْزَلُ

نُونًا تَلِي الْإِعْرَابَ أَوْ تَنُوبِنَا وَالثَّانِيَ اجْرُرُ وَانُو مِنْ أَوْفِي إِذَا لِمَا سَوَى ذَيْنِكَ وَاخْصُصْ أُولِاً لِمَا سَوَى ذَيْنِكَ وَاخْصُصْ أُولًا وَإِنْ يُشَابِهِ الْمُضَافُ يَفْعَلُ

مُرَوَّعِ الْقَلْبِ قَلِيلِ الْحَيَلِ وَلَيْلِ الْحَيَلِ وَيَلْفُ وَمَعْنُوبِهُ وَمَعْنُوبِهُ وَمَعْنُوبِهُ إِنْ وُصِلَتْ بِالثَّانِ كَأَجُمْدِ الشُّمَرُ كَزَيْدُ الضَّارِبُ رَأْسِ الجَّانِي مُثَنِّي أَوْ جَمْعًا سَبِيلَهُ أُنَّبَعُ تَأْنيثًا انْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوهَلاً مَعْنَى وَأُوِّلْ مُوهِمًا إِذَا وَرَدْ وَ بَمْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لَفَظًّا مُفْرَدًا إِيلاَوُهُ اسْمَا ظَاهِراً حَيثُ وَقَعْ وَشَذَّ إِيلاً بَدَى لِلَّهِي حَيثُ وَإِذْ وَإِنْ يُنَوَّن يُعْمَلَ أَضِفُ جَوَازاً نَحُو حِينَ جَانبذ وَاخْتَرُ بِنَا مَنْلُوٍّ فِعْلِ رُبِنِياً أُغْرِبْ وَمَنْ بَنِي فَلَنْ 'بُفَنْدَا بُهَلِ الْافْمَالِ كَهُنْ إِذَا اعْتَلَى تَفَرَّقُ أَضِيفَ كِلْتَا وَكِلاً أَبًّا وَإِنْ كُرِّزْنَهَا فَأَضِف

كُرُبُ رَاحِينًا عَظِيمِ الْأَمَلِ وَذَى الْإِضَافَةُ انْتُمُهَا لَفُظِيَّهُ وَوَصْلُ أَلْ بِذَا الْمُضَافِ مُفْتَفَرْ أَوْ بِالَّذِي لَهُ أَضِيفَ الثَّانِي وَكُونُهَا فِي الْوَصْفِ كَأْفِ إِنْ وَقَعَ وَرُ مُمَا أَكْسَبَ ثَانٍ أَوْلَا وَلَا يُضَافُ اسْمِ لِمَا بِهِ اتَّحَدُّ وَبَعْضُ الْأَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا وَبَعْضُ مَا يُضَافُ حَتْمًا امْتَنَعُ كَوَخْدَ لَبِّي وَدَوَالَىٰ سَمْدَىٰ وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً إِلَى الْجُمَلُ إِفْرَادُ إِذْ وَمَا كَإِذْ مَعْنَى كَإِذْ وَابْنَ أُو اغْرِبْ مَا كَاإِذْ قَدْ أُجْرِياً وَقَبْلَ فِعْلِ مُعْرَبِ أَوْ مُنْبَقَدَا وَٱلْزَمُوا إِذَا إِضَافَةً إِلَى لِنْفَيْمِ النَّذِينِ مُعَرَّفٍ بلاَ وَلا تُعْفِفُ لِلْمُودِ مُمَرَّفِ

أُوْتَنُو الْآجْزَ اوَاخْصُصَنْ مَالْمَعْرِ فَهُ مَوْصُولَةً أَبًّا وَبِالْمَكُسِ الصُّفَهُ وَإِنْ نَكُنْ شَرْطًا أُو أَمْتَفُهَا مَا فَهُ هَلُمَا كُمِّل بِهَا الكَلاَمَا وَنَصْبُ غُدُورَةٍ بِهَا عَنْهُمْ نَدَرٌ وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً لَدُنْ فَجَرْ وَمَتَعَ مَعْ فِيهاً قَلِيلٌ وَنُقُلُ فَقَحْ وَكُسْرٌ لِسُكُونَ بَتَّصِلُ لَهُ أُضِيفَ نَاوِياً مَاءُدِمَا وَاضْمُمْ بِنَاءَ غَيْراً أَنْ عَدِمْتَ مَا وَدُونُ وَالْجِهَاتُ أَيْضًا وَعَلُ قَبْلُ كَغَيْرُ بَعْدُ حَسْبُ أُوَّلُ وَأَعْرَبُوا نَصْبًا إِذَا مَانُـكُرًا قَبْلاً وَمَا مِنْ بَمْدُهِ قَدْ ذُ كِرَا وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَأْتِي خَلَفَا عَنْهُ فِي الْإَعْرَابِ إِذَا مَاحُذِفَا وَرُبُّكُمَا جَرُوا الَّذِي أَبْقُوا كُمَّا قَدْ كَانَ قَبْلَ حَذْفٍ مَاتَفَدَّمَا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَاحُذِفْ مُمَاثِلاً لِمَا عَلَيْهِ قَدْ عُطفٌ وَيُحْذَفُ الثَّانِي فَيَبْنِي الْأُوَّلُ كَحَالِمِ إِذَا بِهِ يَتَّصِـلُ مِثْلِ الَّذِي لَهُ أَضَفْتَ الْأَوَّلَا بشَرْطِ عَطْف وَإِضاَفَةٍ إِلَى مَنْمُولًا أَوْ ظَرْفًا أَجِزْ وَلَمْ بُعَبْ فَصْلَ مُضَافِ شِبْهِ فِعْلِ مَانَصَبْ بِأُجْنَبِيِّ ، أَوْ بِنَعْتُ أَوْ نِلِدًا فَصْلُ يَمِينِ وَاصْطِرَاراً وُجدا

### ﴿ الْمُفَافُ إِلَى يَاءَ الْمُقَـكُمِّمُ ﴾

لَمَ يَكُ مُمْتَلاً كُوَامٍ وَقَلْمَا جَعِيمُوا الْحَدْدِي جَعِيمُوا النَّا بَعْدُ فَتَحُوا الْحَدْدِي

آخِرَ مَا أُضِيفٌ لِلْهَا اكْسِرُ إِذَا أَوْ بِلَكُ كَأَبْنَيْنِ وَزَيْدِبِنَ فَذِي وَتَدْغَمُ اللَّهَا فِيهِ وَالْوَاوُ وَإِنْ مَا قَبْلَ وَاوِ مُمَّ فَاكْسِرْهُ بَهُنْ. وَأَلِفًا مَا عَنْ مُذَيْلٍ الْفَلِابُهَا بَاءَ حَسَنْ وَأَلِفًا مَا مُذَيْلٍ الْفَلِابُهَا بَاءَ حَسَنْ ﴿ إِعْمَالُ الْمَصْدَرِ ﴾

بِفِفْلِهِ الْمَصْدَرَ أَلِحْقَ فِي الْقَمَلُ مُضَافًا أَوْ مُجَرَّدًا أَوْ مَعَ أَلُ إِنْ كَانَ فِعْلُ مَعَ أَنْ أَوْ مَا عَلَّ عَمَّلًا لَهُ وَلِاسْمِ مَصْدَرٍ عَلَ إِنْ كَانَ فِعْلُ مَعَ أَنْ أَوْ مَا عِنْ لَهُ كَمَّلُ بِنَصْبِ أَوْ بِرَفْعِ عَمَلَهُ وَبَعْدَ جَرِّهِ الَّذِي أَضِيفَ لَهُ كَمِّلُ بِنَصْبٍ أَوْ بِرَفْعِ عَمَلَهُ وَبَعْدَ جَرِّهِ اللَّذِي أَضِيفَ لَهُ كَمِّلُ بِنَصْبٍ أَوْ بِرَفْعِ عَمَلَهُ وَجَرً مَا يَدْبُعُ مَا جُرَّ وَمَنْ رَاعَى فِي الإِنْبَاعِ الْمَحَلُّ فَحَسَنْ وَجُرً مَا يَدْبُعُ مَا جُرَّ وَمَنْ رَاعَى فِي الإِنْبَاعِ الْمَحَلُّ فَحَسَنْ هَا يَدُولُ اللَّهِ فَا لَا يَعْلَى الْمُعَلِّ فَحَسَنْ اللهُ ال

﴿ إِعْمَالُ أَسْمِ لِلْفَاعِلِ ﴾

إِنْ كَانَ عَنْ مُصِيِّهِ عَمْولِ الْوَ مُسْنَدَا الْوَ مُسْنَدَا وَ عَاصِفَةً أَوْ مُسْنَدَا وَعَامِلُهُ اللّهِ يَ وُصِفْ وَعَامُهُ قَدِ الْأَنْضِي وَعَالُهُ قَدِ الْأَنْضِي فَاعِلِ بَدِيلُ فِي كَثْرَةٍ عَنْ فَاعِلِ بَدِيلُ وَفِي فَعِيلٍ قَلِّ ذَا وَقَعِلِ فِي الْمُحَمِّمُ وَالشَّرُ وطِ حَيْمًا عَلِ فَعِلِ فِي الْمُحَمِّمُ وَالشَّرُ وطِ حَيْمًا عَلِ وَهُولِ فَعِلِ فَي الْمُحَمَّمُ وَالشَّرُ وطِ حَيْمًا عَلِ وَهُولِ وَهُولِ مَنْ اللهَ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المِنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ المُعَامِ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُعَامِ المُنْ ال

كَفِفْلِهِ الْمَ أَعْلِي فِي الْعَمَلِ وَوَلِي الْعَمَلِ وَوَلِي الْعَمَلِ وَوَلِي الْعَمَلِ وَوَلِي الْمَعْمِ وَقَدْ بَكُنْ صِلَةً أَلْ فَفِي الْمُفِي وَمَالُ اللهِ مَمَالُ اللهِ فَمُولُ وَمَالُ اللهِ مَمَالُ اللهِ مَمَالُ اللهِ مَمَلُ مَمِنْ عَمَلِ وَمَا اللهِ مَمْلُ مُمِنْ عَمَلِ وَانْصِبْ بَذِي الْمُفْرَدِ مِثْلَهُ جُمِلُ وَانْصِبْ بَذِي الْمُفْرَدِ مِثْلَهُ جُمِلُ وَانْصِبْ بَذِي الْمِفْرَدِ مِثْلَهُ جُمِلُ وَانْصِبْ بَذِي الْمُفْرَدِ مِثْلَهُ جُمِلُ وَانْصِبْ بَذِي الْمُفْرَدِ مِثْلَهُ جُمِلُ وَانْصِبْ بَذِي الْمُفْرَدِ مِثْلَهُ حُمِلُ وَانْصِبْ بَذِي الْمُفْرَدِ مِثْلَهُ عَمَلُ وَانْصِبْ بَا مِعَالَى يَلُو الْوَانْصِبْ وَانْصِبْ بَا مِعَالَى يَلُو الْوَانْصِبْ وَانْصِبْ اللهِ عَمَالُ يَلُو الْوَانْصِبْ وَانْصِبْ بَا مِعَالَى يَلُو اللّهِ اللهِ عَمَلُ وَانْصِبْ اللّهُ عَمَلُ مِنْ اللّهُ عَمَلُ وَانْصِبْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

يُعْطَى آمْمَ مَفْعُولٍ بِلاَ تَفَاضُلِ مَمْنَاهُ كَالْمُعْلَى كَفَافَاً بَكْتَنِي مَمْنَاهُ كَالْمُعْلَى كَفَافَاً بَكْتَنِي مَمْنَى كَمَحْمُودُ اللَقَاصِدِ الْوَرِعْ وَكُلُّ مَا قُرِّرَ لِاسْمِ فَاعِلِ فَهُوَ كُفِعْلِ صِيغَ لِلْمُفْعُولِ فِي وَقَدْ بُضَافُ ذَا إِلَى اسْمِ مُرْ تَفِسعَ

### ﴿ أَبْنِيَةُ لَلْصَادِرِ ﴾

مِنْ ذِی ثَلَاثَةً كُرَدًّ رَدًّا كَفَرَج وَكَجَوَى وَكَشَلَلْ لَهُ فُعُولٌ بِاطِّرَادٍ كَغَدَا أَوْ فَمَلاَناً فَاذْرِ أَوْ فُمَالاً وَالثَّانَ لِلَّذِي أَقْفَضَى تَقَلُّباً سَيْراً وَصَوْتاً الْفَعِيلُ كَصَهَلْ كَسَهُلَ الْأَمْرُ وَزَيْدٌ جَزُلاً فَبَارُبُهُ النَّفُلُ كَسُخْطٍ وَرِضاً مَصْدَرُهُ كَفَدِّسَ التَّقْدِيسُ إُجَالَ مَن تَجَمُّلًا تَجَمُّلًا إِقَامَةً وَغَالباً ذَا النَّا لَزِمْ مَعَ كَسْرِ نِلْوِ الثَّانِ مِّمَا افْتُتَعِجَا يَرْ بَعُ فِي أَمْثَالِ قَدْ تَلَمْلُمَا

فَعْلُ قِياسُ مَصْدَرِ الْمُعَدَّى وَقَمِلَ اللَّازِمُ بَأَنَّهُ قَمَــلُ وَفَمَلَ اللَّأْزِمُ مِثْلُ قَمَدَا مَا لَمُ يَكُن مُسْتَوْجِبًا فِعَالاً فَأُولُ لِذِي امْتِنَاعٍ كَأَبَى الدَّافُمَالُ أَوْ لِصَوْتِ وَشَمَلُ فَمُولَةٌ فَمَالَةٌ لِفَعَلَا وَمَا أَنَى نُخَالِفاً لِلَا مَضَى وَغَيْرُ ذِي ثَلَاثَةٍ مَقِيسُ وَزَكْهِ تَزْكِيَّةً وَأَجْلاَ وَاسْتَعْذِ اسْتِعَاذَةً ثُمَّ أَقِمْ وَمَا تَبْلِي الْآخِرَ مُدًّ وَافْتَحَا بهِ أَزْ وَصْلِ كَاصْطَلْقِ وَضُمَّ مَا

فِهٰلاَنُ لَوْ فَمْلَلَةٌ لِفَهِلْلاً وَاجْمَلُ مَقِيساً ثَانِياً لاَ أُوّلاً لِهَاعَلَ لَوْ أَوّلاً لِهَاعَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَادَلَهُ وَغَيْرُ مَا مَرَّ اللهُ اللهُ عَادَلَهُ وَفَمْلَةٌ لِهِمَانَةً كَجِلْسَهُ وَفَمْلَةٌ لِهِمَانَةً كَجِلْسَهُ وَفَمْلَةٌ لِهِمَانَةً كَالِمُمْرُهُ وَشَدَّ فِيهِ هَيْنَةٌ كَالِمُمْرُهُ فِي غَيْرِ ذِي النَّلاَتِ بِالتَّا للَّرَّهُ وَشَدَّ فِيهِ هَيْنَةٌ كَالِمُمْرُهُ وَشَدَّ فِيهِ هَيْنَةٌ كَالِمُمْرُهُ وَشَدَّ فِيهِ هَيْنَةٌ كَالِمُمْرُهُ وَشَدَّ فِيهِ هَيْنَةٌ كَالِمُمْرُهُ وَشَدَّ فِيهِ هَيْنَةٌ كَالْمِمْرُهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ أَ بِنِيَّةُ أَسْمَاءِ الْفَاعِلِينَ وَلَلْفُمُولِينَ وَالصَّفَاتِ الْمُسْبَهَ بِهَا ﴾

مِنْ ذِي ثَلَاثَةً بَكُونُ كَغَذَا كَفَاعِلٍ صُغِ اسْمَ فَاعِلِ إِذَا وَهُوَ قَلِيلٌ فِي فَمَلْتُ وَفَعِلْ غَيْرَ مُعَدِى بَلْ قِياسُهُ فَعِلْ وَنَحْوُ صَدْمَانَ وَنَحْوُ الْأَجْهَرَ وَأَفْعَلُ فَعْلَانُ نَحْوُ أَشِرِ كَالصَّحْمِ وَالْجَمِيلِ وَالْفِعْلُ جَمُلُ وَقَمْلُ أُوْلَى وَفَعِيـــُلُ بِفَعُلُ وَبِسِوَى الْفَاعِلِ قَدْ يَنْنَى فَعَلْ وَأُفْمَلُ فِيهِ قَلِيكُ وَفَعَلْ وَقَعَلْ مِنْ غَيْرِ ذِي الثَّلَاثِ كَالْمُوَاصِل وَزَّنَهُ الْمُضَارِعِ اسْمُ فَاعِلِ وَضِم مِيم زَائِدٍ قَدْ سَبَقاً مَنْعَ كَسْرِ مَثْلُوِّ الْأَخِيرِ مُطْلَقاً صَارَ اسْمَ مَفْعُولِ كَمِثْلِ الْمُنتَظَرُ وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْهُ مَا كَانَ أَنْكُسَرُ وَفِي أَسْمِ مَفْعُولِ الثَّلَاثِيِّ اطُّرَدْ زِنَةُ مَفْعُولِ كَأَتْ مِنْ قَصَدُ نَحُوُ فَتَأَةٍ أَوْ فَتَى كَحِيل وَنَابَ نَقَلاً عَنْسَهُ ذُو ۖ فَعِيل

﴿ الصَّفَةُ الْشَبَّهَ أُ بِاسْمِ الْفَاعِلِ ﴾

صِفَةٌ اسْتُحْسِنَ جُرُ قَاعِلِ مَعْنَى بِهَا الْمُشْبِهَةُ اسْمَ الْعَاعِلِ

وَصَوْغُهَا مِنْ لَآذِمِ كَلِاضِرِ كَطَاهِرِ الْقَلْبِ جَهِيلِ الظَّاهِرِ وَعَلَ اللهِ فَأَعِلِ الْمُمَدَّى لَهَا فَلَى الْمُدَّ الَّذِي قَدْ حُدًّا وَسَبْقُ مَا نَهْمَلُ فِيهِ مُحْقَلَبْ وَكُونُهُ ذَا سَبَبِيَّةٍ وَجَبْ فَارْفَعْ بِهَا وَانْصِبْ وَجُرَّ مَعَ أَلْ وَدُونَ أَلْ مَصْحُوبَ أَلْ وَمَا اتَّصَلْ بِهَا مُضَافًا أَوْ نُجَرَّدًا وَلاَ تَجْرُرُ بِهَا مَعْ أَلْ سُمَّا مِنْ أَلْ خَلاَ وَمِنْ إِضَافَةٍ لِتَالِيها وَمَا لَمْ يَخْلُ فَمْوَ بِالْجُواذِ وُسِمَا

#### ﴿ التَّعَجُبُ ﴾

أَوْ حِيْ بِأُنْهِلْ قَبْلَ نَجْرُورِ بباً بأَفْعَلَ انْطِقْ بَعْدَ مَا تَعَجُّباً وَتِلْوَ أَنْعَلَ انْصِبَنَّهُ كَا أَوْفَى خَلِيلَيْنَا وَأَصْدِقْ بَهِمَا إِنْ كَانَعِنْدَ الْحُذْفِ مَعْنَاهُ يَضِحْ وَحَذْفَ مَامِنْهُ تَعَجَّبْتَ اسْتَبِيحْ مَنْعُ نَصَرُف بِحُكْمٍ خُياً وَفِي كِلاً الْفِعْدَيْنِ قِدْماً لَّزِماً قَا بِلَ فَضُلِ ثُمٌّ غَيْرٍ ذِي انْتِفَا وَصُغْهُما مِنْ ذِي ثَلَاثٍ صُرُّ فَا وَغَيْرِ سَالِكِ سَبِيلَ فُمِلاً وَغَيْرِ ذِي وَصْفِ بُضَاهِي أَشْهَلاَ يَخْلُفُ مَا بَعْضَ الشُّرُوطِ عَدِماً وَأَشْدِهَ الْوَ أَشَدُ أَوْ شِبْهُهُمَا وَمَصْدَرُ الْعَادِمِ بَمْدُ يَنْتَصِبُ وَبَمَدُ أَفْمِلْ جَرُّهُ بِالبَّا يَجِبْ وَ بِالنَّدُورِ احْكُمْ ۚ لِغَيْرِ مَاذُ كِنْ وَلاَ تَفِسْ طَلَى الَّذِي مِنْهُ أَثْرِرْ وَفِيلُ هٰذَا الْهَابِ لَن يُقَدِّما مَعْمُولُهُ وَوَصْلَهُ بِهِ الْزَمَا

وَفَصْلُهُ بِطَرَفِ اوْ بِحَرَفِ جَرَ مُسْتَعْمَلَ وَانْظُلُفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرَّ ﴿ نِمْمَ وَ بَنْسَ وَمَا جَرَى تَجْرَاهُمَا ﴾

غَسير مُتَصَرِ فَين نِمْمَ وَبِئْسَ رَافِعَانَ الْمَهْيْن قَارَبَهَا كَنِمْمَ عُفْتِي الْكرَمَا مُقارِنَىٰ أَلْ أَوْ مُصَافَيْن لِما مُمَيِّزُ كَنِعْمَ قَوْمًا مَعْشَرُهُ وَيَرْ فَعَانَ مُضْمَرًا يَفْسَرُهُ وَجَمْعُ عَمْمِيزِ وَفَاعِلِ ظَهَرُ وَمَاعِلِ طَهَرُ وَمَاعِلِ فَاعِلُ فَاعِلُ وَمِالًا فَاعِلُ وَمَا فِيهِ خِلاَفٌ عَنْهُمُ قَدِ اشْتَهَرُ فِي نَحُو نِهُمَ مَا يَقُولُ الْفَاصَلُ وَيُذْكُرُ الْمَخْصُوصُ بَعْدُ مُبتَدَا أَوْ خَبَرَ امْم لَيْسَ بَبْدُو أَبَدَا كَالْمِلْ نِمْمَ الْمُفْتَنَى وَالْمُفْتَنَى وَإِنْ يُفَدَّمُ مُشْمِرٌ بِهِ كَنَى وَاجْمَلْ كَبْنُسَ سَاءَ وَاجْمَلْ فَمُلاَ مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ كَيْعُمَ مُسْجَلاً وَإِنْ تُرُدُ ذَمًّا فَقُلْ لاَ حَبَّذَا وَمِثْلُ نِمْمَ حَبَّذَا الْفَاعِلُ ذَا تَعَدِّلُ بِذَا فَهُوَ يُضَاهِي الْمَثَلاَ وَأُولَ ذَا الْمَخْصُوصَ أَبَّا كَانَ لاَ وَمَا سِوَى ذَا ارْفَعْ بِحَبِّ أَوْفَجُو بِالْبِاَ وَدُونَ ذَا انْضِماً مُ الْحَاكَثُرُ

﴿ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ ﴾

صُغْ مِنْ مُصُوعٍ مِنْهُ لِلتَّمَجُّبِ أَفْمَلَ لِلتَّفْضِيلِ وَأَبَ اللَّذُ أَبِي وَمَا بِهِ إِلَى التَّفْضِيل مِيلْ وَمَا بِهِ إِلَى التَّفْضِيل مِيلْ وَمَا بِهِ إِلَى التَّفْضِيل مِيلْ وَمُولًا اللَّفْضِيلِ مِيلًا أَبْدَا تَقْدِيراً أَوْ لَفْظاً بِمِنْ إِنْ جُرِّدَا وَأَفْظاً مِنْ الْأَلْفِية )

أَنْزِمَ تَذْكِيراً وَأَنْ بُوحُدا أُضِيفَ ذُو وَجُهَيْنِ عَنْ ذِى مَسْرِفَه لَمْ تَنْوِ فَهُوَ طِلْبَقُ مَا بِهِ قُرِنْ فَلَهُمَا كُنْ أَبَداً مُقَدِّمَه إِخْبَارِ التَّقْدِيمُ نَوْراً وَرَكا عاقب فِعلاً فَكَثِيراً تَبَتاً أُولَى بِهِ الْفَضْلُ مِنَ الصَّدِّبِيرِ وَإِنْ لِنَسْكُورِ بُضَفَ أَوْ جُرِّدَا وَيَهُو أَلْ طَبْقَ وَمَا لِمَوْفَهُ هَذَا إِذَا نَوَيْتَ مَعْنَى مِنْ وَإِنْ وَإِنْ نَسَكُنْ بِعِلْدٍ مِنْ مُسْقَفْهِما كُمِثُلِ مِمَّنُ أَنْتَ خَيْرٌ وَلَّدَى وَرَقْهُمُهُ الظَّاهِرَ نَزْرٌ وَمَتَى كَلَنْ ثَرَى فِي العَّاسِ مِنْ رَفِيقِ

#### ﴿ النَّمْتُ ﴾

نَمْنُ وَتَوْ كِيدٌ وَعَطْفُ وَبَدَلُ الْمُعْلِمُ الْمِ اعْتَمَاقُ اللهِ اعْتَمَاقُ اللهِ اعْتَمَاقُ اللهِ الْمُعَالَّمُ اللهِ الْمُعَالَّمُ اللهِ الْمُعَالَّمُ اللهِ الْمُعَالَّمُ اللهُ الْمُعَالَّمُ اللهُ الْمُعَالِمُ اللهُ ا

وَعَلَى أَنْبِعَ بِغَيْرِ اسْتَنْنَا مُفْتَقَوّا لِذِكْرِهِنَّ أَنْبِعَتْ بِخُومِنَ أَنْبِعَتْ بِدُونِهَا أَوْ بَعْضَبِاً اقْطَعْ مُعْلِناً مُبْتَدَأً أَوْ نَاصِباً لَنْ بِالْلَهْرَا مُبْتَدَأً أَوْ نَاصِباً لَنْ بِاللَّهْرَا بَجُوزُ حَذْفَةٌ وَفِي النَّعْتِ بَقِلَ النَّعْتِ بَقِلَ النَّعْتِ بَقِلَ النَّعْتِ بَقِلَ

وَإِنْ نُمُوتْ كَثُرَتْ وَقَدْ تَكَنَّ مُعَيِّناً وَاللَّهُ تَكَنَّ مُعَيِّناً وَالْعَلَمْ مُعَيِّناً وَالْعَلِمُ الْمُعَيِّناً وَالْعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَالنَّمْتُ مُعَلِّمًا وَمَا مِنَ الْمُعُوتِ وَالنَّمْتُ عُقِلْ

وَ لَمْتُ مُمْوَلَىٰ وَحِيدُىٰ مُمْتَى

### ﴿ التَّوْكِيدُ ﴾

مَعَ ضَبِيرِ طَابَقَ الْمُؤَكَّدَا مَا لَيْسَ وَاحِداً تَكُنُ مُقْبِماً كُلْتَا جَبِيماً بِالضَّبِيرِ مُوصَلاً مِنْ عَمَّ فِي التَّوْكِيدِ مِثْلَ النَّافِلَة جَمْاء أَجَمِينَ ثُمَّ جُمَّا جَمْاء أَجَمُونَ ثُمَّ مُمَّ جُمَعً وَعَنْ نُمَاةٍ الْبَعْرَةِ اللَّنْعُ شَمِلَ عَنْ وَزْنِ فَعْلاً، وَوَزْنِ أَفْتَلاً بِالنَّفْسِ وَالْمَيْنِ فَبَمْدَ الْمُنْعَمِلُ سِوَاهُمَا وَالْمَيْنِ فَبَمْدَ الْمُنْعَمِلُ مُكَرِّرًا كَفَوْلِكَ أَدْرُجِي أَدْرُجِي أَدْرُجِي

بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْمَيْنِ الْاسْمُ أَكَدَا وَاجْمَعُهُما بِأَفْهُلِ إِنْ تَبِمِا وَكُلاَ وَكُلاَ وَكُلاَ وَكُلاَ وَكُلاَ وَكُلاَ وَكُلاَ وَالشَّمُولِ وَكُلاَ وَاجْمَا وَبَعْدَ كُلُ أَكْدُوا يَأْجُمَا وَدُونَ كُلُ فَدْ يَجِيءَ أَجْمَعُ وَدُونَ كُلُ فَذَ يَجِيءَ أَجْمَعُ وَدُونَ كُلُ فَذَ يَجِيءَ أَجْمَعُ وَدُونَ كُلُ فَذَ يَجِيءَ أَجْمَعُ وَلَا يَوْنُ يَفِي مُنَى وَكِلاً وَانْ يُونُ كِيدُ مَنْكُورٍ قُبِلُ وَاعْمَ وَأَكْدُوا عَلَا وَمَا مِنَ التَّوْكِيدِ لَفَعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي ال

وَلاَ نُمِدْ اَفَظَ ضَمِيرٍ مُتَّصِلُ إِلاَّ مِنِّعَ اللَّفَظِ الَّذِي بِهِ وُصلُ كَذَا الْمُرُوفُ غَيْرَ مَا تَحَصَّلاً بِهِ جَوَابُ كَنَمَمْ وَكَبَلَى وَمُكْمَرَ الْمُوفِ عَيْرِ انْفَصَلْ أَكَدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرٍ انْصَلْ وَمُضْمَرَ الرَّفَعِ الَّذِي قَدِ انْفُصَلْ أَكَدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرٍ انْصَلْ وَمُضَمِّرَ الرَّفْعِ الَّذِي قَدِ انْفُصَلْ أَكَدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرٍ انْصَلْ

#### ﴿ الْتَطَلُّ ﴾

الْمَعْلَفُ إِمَّا ذُو بِيَانِ أَوْ نَسَقْ وَالْفَرَضُ الْآنَ بِيَانُ مَا سَبَقْ فَذُو الْبَيْانِ تَا بِسْعِ شِبْهُ الصَّفَةُ حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشِفَةً فَلُو الْبَيْانِ تَا بِسْعِ شِبْهُ الصَّفَةُ حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشِفَةُ وَلِي فَأُولِينَهُ مِنْ وَفَاقِ الْأُولِ النَّفْتُ وَلِي فَأُولِينَهُ مِنْ وَفَاقِ الْأُولِ النَّفْتُ وَلِي فَفْرِ نَعُو نَانِ مُمَرَّ فَيْنِ فَفْرَ نَعُو بَا غُلام مُمَرًّ فَيْنِ وَصَالِحًا لِيَدَلِيَةً لِي مُرَى فِي غَيْرِ نَعُو بِا غُلام بَعْمُرًا وَصَالِحًا لِيَدَلِيَةً لِي مُرَى فِي غَيْرِ نَعُو بِا غُلام بَعْمُرًا وَصَالِحًا لِيدَلِيَةً لِي الْمَرْضِي وَلَيْسَ أَنْ بَبْدَلَ اللَّهُ فِي الْمَرْضِي وَلَيْسَ أَنْ بَبْدَلَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْعُلِلْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

### ﴿ عَطْفُ النَّسَقِ ﴾

نَالِ عَرَف مُغْيِيجٍ عَطْفُ النَّسَقُ كَاخْصُصْ بِوُدْ وَثَنَاهُ مَنْ صَدَقُ قَالْمُطْفُ مُطَّلْقَا بِوَاوٍ ثُمَّ قَا حَتَّى أُمْ اُوْ كَفِيكَ صِدْقُ وَوَقَا وَأَنْبَعَت لَفْظًا فَحَسْبُ بَلْ وَلاَ لَكِنْ كُلَمْ يَبْدُ أَمْرُوُ لَكِنْ طَلاَ فَاعْطِفْ بِوَاوِ سَابِقًا أَوْ لاَ حِقًا فِي الْمُلَكُمْ أَوْ مَصَاحِبًا مُوافِقًا وَاخْصُصْ بِهَا عَطْفَ الَّذِى لاَ يُغْنِى مَتْبُوعُهُ كَاصْطَفَ هٰذَا وَآبنِي وَالْفَاهِ لِلتَّرْتِيبِ بِالصَّالِ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ

وَاحْصُصْ بِفَاء عَطَفَ مَالَيْسَ صِلَة عَلَى الَّذِي اسْتَقَرُّ أَنَّهُ الصَّلَةِ بَعْضًا بَحَتَّى اغْطِفْ عَلَى كُلِّ وَلاَ يَـكُونُ إِلاَّ غَابَةَ الَّذِي تَلاَ وَأُمْ بِهَا اعْطِفْ إِثْرَ كَمْزِ النَّسُو بَهْ أَوْ هَمْزَةِ عَنْ لَفَظِ أَى مُمْنِيَهُ وَرُبُّمَا أَسْقِطَتِ الْمَمْزَةُ إِنْ كَانَ خَفَا اللَّمْنَ بَحَذْفِهَا أَمِنَ وَ بِانْقُطَاعٍ وَعَمْنَى بَلْ وَفَتْ إِنْ تَكُ مَّا قُيِّدَتُ بِهِ خَلَتْ خَيْرُ أَبِحْ قَسِّمْ بِأَوْ وَأَنْهُمِ وَاشْكُكُ وَإِضْرَابٌ بِهِا أَيْضًا مُمي وَرُبُّماً عَاقَبَتِ الْوَاوَ إِذِا لَمْ 'يُلْفِ ذُو النَّطْقِ لِلَبْسِ مَنْفَذَا وَمِثْلُ أَوْ فِي الْقَصْدِ إِمَّا الثَّا نِيَهُ فِي نَحُو إِمَّا ذِي وَإِمَّا النَّا لَيْهُ وَأُولَ لَكِنْ نَفَيًّا أَوْ نَهِيًّا وَلاَ نِدَاءَ أَوْ أَمْراً أَو اثْبَاناً تَلاَ وَبَلُ كُلْكِنْ بَعْدَ مَصْحُو بَيْهَا كَلَّا أَكُنْ فِي مَرْكَبِعٍ بَلَ تَبْهَا وَانْقُلْ بِهَا لِلِثَانِ حُكُمَ الْأُوَّلِ ف الخَبَر الْمُثْبَتِ وَالْأَمْرِ الْجَلِي وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعِهِ مُتَصِلُ عَطَفْتَ فَأَفْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنفَصِلْ أَوْ فَاصِلِ مَا وَبِلاَ فَصْلِ بَرِدْ فِي النَّظْمِ فَاشِياً وَضَمْفَهُ اعْتَقِدْ وَعَوْدُ خَافِصِ لَدَى عَطْفٍ عَلَى ضَمِير خَفْض لأَزْمًا قَدْ جُمِلاً وَلَيْسَ عِنْدِي لأَزِمًا إِذْ قَدْ أَتَى فِي النَّظْمِ وَالنَّاثِرِ الصَّحِيجِ مُثْبَعًا وَالْفَاهِ قَدْ تُحُذَّفُ مَمْ مَا عَطَفَتَ وَالْوَاوُ إِذْ لاَ لَبْسَ وَهِيَ انْفُرَدَتْ بِمَعْلَفِ عَامِلِ مُزَالِ قَدْ بَقِي مَعْمُولُهُ دَفْعًا لِوَغْمِ اثْنَقِ

﴿ وَحَذْفَ مَتْبُوعِ بَدَا هُنَا اسْتَبِحْ وَعَطْفُكَ الْفِعْلَ عَلَى الْفِعْلِ بَصِحْ ﴿ وَحَلْفُكَ الْفِعْلِ تَجِذْهُ سَمْلاً وَعَكُساً اسْتَعْمِلْ تَجِذْهُ سَمْلاً وَعَكُساً اسْتَعْمِلْ تَجِذْهُ سَمْلاً ﴿ وَعَكُساً اسْتَعْمِلْ تَجِذْهُ سَمْلاً ﴾

وَاسِطَةً هُوَ الْسَنَّى بَدَلاً الثَّا بُعُ الْمُفْسُودُ بِالْحُكْمِ لِلاَّ عَلَيْهِ أَبْلُنِي أَوْ كَمَعْلُوفِ بِبَلَّ مُطَابِقاً أَوْ بَمْضاً أَوْ مَا يَشْقَولُ وَدُونَ قَصْدِ غَلَطٌ بِهِ سُلِبُ وَذَا لِلإِصْرَابِ أَعْزُ إِنْ قَصْدَأَتَحِبْ وَاعْرِفُهُ حَقَّهُ وَخُذْ نَبِلاً مُدَى كَزُرْهُ خَالِداً وَقَبِّلُهُ الْيَدَا تُبْدِلُهُ إِلَّا مَا إِحَاطَةً جُلاَ وَمِنْ ضَييرِ الْحَاضِرِ الظَّاهِرَ لاَ كَإِنَّكَ أَبْهَاجَكَ اسْمَالًا أُو اقْتَضَى بَعْضاً أَو اشْتِماَلاَ تَمْزُا كَنَنْ ذَا أَسَعِيدٌ أَمْ عَلَى وَبَدَلُ الْمُضَمَّنِ الْهَمْزُ الِي يَصِلُ إِلَيْنَا يَسْتَعِن بِنَا يُعَنَ ﴿ وَبُبْدَلُ الْفِمْلُ مِنَ الْفِمْلِ كُمَنْ

#### ﴿ النِّدَاءِ ﴾

وَانْوِ انْضِمامَ مَا بَنُوْا قَبْلَ النَّدَا وَالْمُورَ الْمُسَامَ مَا بَنُوْا قَبْلَ النَّدَا وَالْمُورَ زَبْدٍ مُمَّ وَافْتَحَنَّ مِنْ وَالْمُمَّ إِنْ لَمَ يَلِ الْإِبْنُ عَلَما وَاضْمُمْ أُو أَنْصِبْ مَااضْطِرَ الرَّانُونَا وَ باضطرار خُصَّ جَمْعُ يَا وَأَلْ وَ اضْطرار خُصَّ جَمْعُ يَا وَأَلْ وَالْأَكْمَرُ اللّهُمَّ بِالتَّمُويِينِ

#### ﴿ فَصْلُ ﴾

أَلْزِمْهُ نَصْبًا كَأْزَيْدُ ذَا الْجِيَلُ كَمُسْتَقِلِ نَسَقًا وَبَدَلاً فَفِيهِ وَجْهَانِ وَرَفْعُ 'بُلْقَتٰی بَلْزَمُ بِالرَّفِعِ لَدَی ذِی اَلْمُرِفَهُ وَوَصْفُ أَی بِسِوَی هٰذَا یُرَدُ إِنْ كَانَ تَرْ كُهَا یَفُیتُ الْمُرِفَهُ یَانِ کَانَ تَرْ كُهَا یَفُیتُ الْمُرِفَهُ ثَمَانٍ وَضُمَّ وَافْتَحَ أَوْلاً نُصِبْ

تَا بِعَ ذِى الضَّمِّ الْمُضَافَ دُونَ أَلُّ وَمَا سِوَاهُ ارْفَعْ أُو انْصِبْ وَاجْمَلاً وَإِنْ بَسَكُنْ مَضْحُوبَ أَلْ مَانُسِفَا وَأَيْهَا مَضْحُوبَ أَلْ بَمْدُ صِفَهُ وَأَيْهَا مَضْحُوبَ أَلْ بَمْدُ صِفَهُ وَأَيْ هٰذَا أَبْهَا الَّذِي وَرَدُ وَذُو إِشَارَةٍ كَأَى فِي الصِّفَة فِي نَمُو سَمْدَ سَمْدَ اللَّوْسِ بَنْتَصِبْ

## ﴿ الْمَادَى الْمُضَافُ إِلَى بَاءِ الْمُتَـكَلِّمِ ﴾

كَمَبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدَا

وَاجْعَلْ مُنَادِّي صَحَّ إِنْ بُصَفَّ لِياً

وَفَتْحُ أَوْ كَسْرُ وَحَذْفُ الْمَا اسْتَمَرُ فِي يَا ابْنَ أُمَّ يَا ابْنَ عَمَّ لاَ مَفَرُ وَفِي النِّذَا أَبَتِ أَمَّتِ عَرَضِ وَاكْسِرُ أُوافَتَحْ وَمِنَ المَالتَّاعِوضَ ﴿ أَسْمَاءِ لاَزَمَتِ النِّذَاءَ ﴾

وَقُلُ بَمْضُ مَا يُحَضَّ بِالنَّدَا لُوْمَانُ نَوْمَانُ كَـذَا وَاطَّرَدَا فَا الْمُرَدَا فَا الْمُلَاثِي فِي سَبِّ الْأُنْتَى وَزْنُ يَا خَبَاثِ وَالْأَمْرُ هَٰكَذَا مِنَ الثَّلَاثِي وَسُلَّا فَي سَبِّ الذَّكُورِ فُقَلُ وَلاَ تَقَيِنْ وَجُرَّ فِي الشَّمْرِ فُلُ وَشَاعَ فِي سَبِّ الذَّكُورِ فُقلُ وَلاَ تَقَيِنْ وَجُرَّ فِي الشَّمْرِ فُلُ وَشَاعَ فَي الشَّمْرِ فُلُ اللَّهُمْ فَلَ اللَّهُمْ فَلَ اللَّهُمْ فَلُ اللَّهُمْ فَلُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُولِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

إِذَا اسْتُغِيثَ اسْمِ مُنَادًى خُفِضاً

وَافْقَحْ مَمَ الْمُعْلُوفِ إِنْ كُرَّرْتَ يَا

وَلاَمُ مَا اسْتُعِيثَ عَاقَبَتْ أَلِفٌ

بِاللَّامِ مَفْتُوحًا كَيا لَلْمُ تَضَى وَفِي سِوَى ذَلِكَ بِالْكَسْرِ اثْنَيِاً وَمِثْلُهُ اشْمُ ذُو تَعَجَّبِ أَلِفَ

﴿ النَّذَّ بَهُ ﴾

مَا لِلْمُنَادَى اجْعَلْ لِمَنْدُوبِ وَمَا نَسَكُرُ لَمْ بُنْدَبْ وَلاَ مَا أَبُومَا وَبُنْدَبُ اللَّهِ مَا أَبُومَا وَبُنْدَبُ اللَّوْصُولُ بِاللَّهِ الشَّهَرُ كَبِنْرُ زَمْزَمِ بَلِي وَا مَنْ حَفَرْ وَمُنْتَهَى اللَّهُ وَمُنْتَهَا إِنْ كَانَ مِثْلُهَا حُذِفْ وَاللَّهُ مَنْ مِلْهُ أَوْ غَيْرِهَا نِلْتَ الْأَمْلُ وَاللَّهُ مَنْ مِلْهُ أَوْ غَيْرِهَا نِلْتَ الْأَمْلُ وَاللَّهُ مَنْ مَنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مُوا وَإِنْ نَشَأَ وَاللَّهُ لَا تَوْدُ وَإِنْ نَشَأً وَاللَّهُ لَا تَوْدُ وَإِنْ نَشَأً وَاللَّهُ لا تَوْدُ

كَيَاسُهَا فِيمَنْ دَعَا سُعَادَا أَنَّتُ بِالْهَا وَالَّذِي قَدْ رُخَّمَا تَرْخِيمَ مَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْهَا قَدْ خَلاَ دُونَ إِضَافَةِ وَإِسْنَادٍ مُمَ إِنْ زِيدَ لَيْنَا سَاكِنَا مُكَمَّلًا وَاوِ وَيَاء بهِمَا فَتْحُ تُغِي تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ وَذَا عَمْرٌ وَ نَقَلُ فَالْبَاقِيَ اسْتَغْمِلْ بَمَا فِيهِ أَلِفُ لَوْ كَانَ بِالْآخِرِ وَصْمًا تُمَّمَا ثَمُو وَبَا ثَمَى فَلَى الثَّابِي بِيَا وَجَوِّزِ الْوَجْهَانِ فِي كَمَسْلَمَةُ مَا لِلنَّدَا يَصْلُحُ نَحُونُ أَخَسدًا

تَرْخِيًا احْذِفْ آخِرَ الْمُنَادَى وَجَوِّزُنَّهُ مُطْلَقًا فِي كُلِّ مَا بَحَذَٰفِهَا وَفَرَّهُ بَمْدُ وَاحْظُلاَ إِلَّا الرُّبَاعِيَّ أَفَمَا فَوْقُ الْعَلَمْ وَمَمَ الْآخِرُ احْذِفِ الَّذِي تَلاَّ أَرْبَعَةً فَصَّاعِدًا وَانْخُلُفُ فِي وَالْمَجُزَ احْذِفْ مِنْ مُرَّكِّب وَقَلْ وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفِ مَاحُذْف وَاجْمَلُهُ إِنْ لَمَ تَنْوَ نَحْذُوفًا كَا فَقُلُ عَلَى الْأَوَّلِ فِي مُمُودً بَا وَالْمَرْمِ الْأَوْلَ فِي كُمُسْلِمَهُ وَلِاضْطِرَارِ رَّخُوا دُونَ نِدَا

الْإِخْتِصَاصُ كَـندَاء دُونَ يَا

وَقَدْ بُرَى ذَا دُونَ أَيِّ بِلُوَ أَلْ

#### ﴿ الْإِخْتِصَاصُ ﴾

كَأَنُّهَا الْفَتَى بِإِثْرِ ارْجُونِيَا كَيْنُكُ الْفُرْبَ أَشْخَى مَنْ بَذَّلُ

#### ﴿ النَّحَدْ بِرُ وَٱلْإِغْرَاهِ ﴾

إِيَّاكَ وَالشَّرِ وَتَحُوّهُ نَصَبْ كَعَذَرُ مِمَا اسْنِقَارُهُ وَجَبْ وَدُونَ عَطْفِ ذَا لِإِيَّا أَنْسُبْ وَمَا سِوَاهُ سَنْرُ فِعْلِمِ لَنْ بَلْزَمَا إِلَّا مَعَ الْمَطْفِ أَوِ التَّكْرَارِ كَالْضَّيْفَمَ الضَّيْفَمَ بَاذَا السَّارِي وَشَدْ إِيَّاهُ أَشَدْ وَعَنْسَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَدْ وَكَنْسَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَدْ وَكُمْ مَا قَدْ فُصِّلًا

## ﴿ أَمُّهَا ۗ هِ الْأَفْمَالِ وَالْأَصْوَاتِ ﴾

مَا نَابَ عَنْ فِعْلِ كَشَعَّانَ وَصَهُ هُوَ اسْمُ فِعْلِ وَكَذَا أُوَّهُ وَمَهُ وَمَا يَمْنَى افْعَلْ كَآمِينَ كَثُرُ وَغَيْرُهُ كُوَى وَهَيْهَاتَ نَزُرْ وَالْفِعْلُ مِنْ أَسْهَا يُهِ عَلَيْكَا وَهُكَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا كَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا كَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا كَذَا دُونِكَ مَعْ إِلَيْكَا كَذَا دُونِكَ مَعْ إِلَيْكَا كَذَا دُونِكَ مَعْ إِلَيْكَا كَذَا دُونِكَ مَعْ إِلَيْكَا وَمُعَلَّانِ الْخُفْضَ مَصْدَرَيْنِ وَيَعْمَلَانِ الْخُفْضَ مَصْدَرَيْنِ وَمَعَلَانِ الْخُفْضَ مَصْدَرَيْنِ وَمَعَلَانِ الْخُفْضَ مَصْدَرَيْنِ وَمَا لِذِي فِيهِ الْعَمَلُ وَمَا لِذِي فِيهِ الْعَمَلُ وَاحْرُ مَا لِذِي فِيهِ الْعَمَلُ وَاحْرُ مَا لِذِي فِيهِ الْعَمَلُ وَاحْرِيفُ مِنْ عَلَى مَنْ مُشْبِهِ الْمَ الْفِعْلِ صَوْاهُ بَيْنُ وَمَا لِي مُعْلِ مَوْدًا لَهُ مَلْ مُشْبِهِ الْمَ الْفِعْلِ صَوْدًا يُجْعَلُ وَمَا اللّهُ عَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ كَذَا الّذِي أَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ عَلْمُ اللّهُ عَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمَ مِنْ عَلَى اللّهُ عَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمَ مَنْ مُشْبِهِ الْمَالُ عَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمَا لِمَا اللّهُ عَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالَمْ مِنْ اللّهُ عَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمُ مَا اللّهُ عَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمَالَالَ وَالْمَ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمَالِ مَا لَا اللّهُ عَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِ مَا لَا اللّهُ عَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمَالِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ ا

## ﴿ نُوناً النُّو كِيدِ ﴾

لِلْفِيلِ تَوْكِيدٌ بِنُولَيْن هُمَا كَنُونَي أَذْهَبَنَ وَأَقْصِدَمْهُا

ذَا طَلَبِ أَوْ شَرْطًا أَمَّا تَالِياً وَقَلَّ بَعْدُ مَا وَلَمْ وَبَعْدَ لاَ وَآخِرَ الْمُؤَكِّدِ ٱفْتَحْ كَأَبْرُزَا جَانَسَ مِنْ تَحَرَّكُ قَدْ عُلِمَا وَإِنْ يَـكُنْ فِي آخِرِ الْفِمْلِ أَالِفَ وَٱلْوَاوِ يَاءً كَاسْمَيْنَ سَمْياً وَاو وَباَ شَكُلُ مُعَانِسٌ تُني قَوْمُ أَخْشُونُ وَأَضْهُمْ وَنِسْ مُسَوِّياً لَكُنْ شَدِيدَةٌ وَكُسْرُهَا أَلِفُ فِعْلاً إِلَى نُونِ ٱلْإِنَاتِ أَسْنِدَا وَبَمْدُ غَيْرِ فَتُحَةِ إِذَا تَقَفْ مِنْ أُجْلِهَا فِي الْوَصْلِ كَانَ عُدِماً وَقَفًا كَمَا تَقُولُ فِي قِفًا قِفًا

يُؤَكِّدَان أَفْمَلْ وَيَفْمَلُ آتِياً أَوْ مُثْبَتاً فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ وَغَيْرٍ إِمَّا مِنْ خُوَالَبُ الْجُزَا وَأَشْكُلُهُ قَبْلَ مُضْمَر لَيْن عَا وَالْمُضْمَرُ ٱخْذِفِئَهُ إِلَّا ٱلْأَلِفَ فَاجْعَلْهُ مِنْهُ رَافِعًا غَيْرَ ٱلْيَا وَٱحْذَٰنُهُ مِنْ رَافِعِ هَا تَيْنِ وَف نَحُوُ أُخْشَينَ يَا هِنْدُ بِالْكَسْرِوَيَا وَلَمْ تَقَعْ خَفِيفَةٌ بَعْدَ ٱلْأَلِفْ وَأَلِفًا زِدْ قَبْلَهَا مُوَّكُدَا وَٱحْذِفْ خَفِيفَةٌ لِسَاكِن رَدِفَ وَأُرْدُدُ إِذَا حَذَ فَتَهَا فِي الْوَ قُفِ مَا وَأَبْدِلَنْهَا بَمْدَ فَنْتِحِ أَلِفَا

## ﴿ مَالاً يَنْمَرِف ﴾

العَرْفُ تَنُوينَ أَنَّى مُبَيِّناً مَفْتَى بِهِ يَكُونُ ٱلْإِسْمُ أَمْكَناً مَرْفُ الَّذِي حَوَاهُ كُنِفًا وَقَعْ مِنْ أَنْ يُرَى بِعَاءِ تَأْ نِيثٍ خُمْ

فَأَلِفُ التَّأْنِيَثِ مُطْلَقًا مَنَعَ وَزَائِدًا فَمُلَانَ فِي وَمُنْ سَلِمْ

مَنُوعَ تَأْنِيثٍ بِنَا كَأَمْهَالاً وَوَصْفُ أَصْلِيٌ وَوَزْنُ أَفْعَلاَ كَأْرْبَعِ وَعَارِضَ الْإِسْمِيَّةُ وَأَلْفِيَنَّ عَارِضَ الْوَصْفِيَّةُ فِي الْأَصْلِ وَصْفَا الْمِيرَافَهُ مُنِسعٌ فَالْأَدْنَمُ الْقَلْدُ لِكُونِهِ وُضِعْ مَصْرُوفَةٌ وَقَدْ بَنَكُنَ الْمَنْعَا وَأَجْدُ لَا وَأَخْيَلُ وَأَفْتَى فِي لَفْظِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأُخَرُ وَمَنْعُ عَذَٰل مَعَ وَصْفٍ مُمْتَبَرُ مِنْ وَاحِدِ لِأَرْبَعِ فَلْيُعْلَمَا وَوَزْنُ مَثْنَى وَثُلَاثَ كُهُمَا أُو الْمَاعِيلَ مَمْنِعِ كَأْفِلاً رَفْمًا وَجَرَّ أُجْرِهِ كَسَارِي وَكُنْ لِجَمْعٍ مُشْبِهٍ مَفَاعِلاً وَذَا اعْتِلاَلِ مِنْهُ كَالْجُوَّارِي شَبَهُ ٱقْتَضَى عُمُومَ الْمَنْعِ وَلِيَرَاوِيلَ بِهِلِـٰذَا الْجُمْعِ وَ إِنْ أَبِهِ مُنْمَىٰ أَوْ مِمَا لَحِقْ بِهِ فَالِانْصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقْ وَالْمَلَمَ الْمُنَعُ صَرْفَهُ مُو كَبَّا تَرْ كِيبَ مَزْجِ يَحُوْ مَعْدِي كُرِ بِأَ كَفَطَفَاتَ وَكُأُصْبَهَا نَا كَذَاكَ حَاوى زَاثِدَىٰ فَمْلَانَا وَشَرْطُ مَنْعِ الْمَارِكُونُهُ ارْتَـقَى كَذَا مُؤَنَّتُ بِهَاء مُطْلَقًا أَوْ زَيْدٍ أَمْمَ امْرَأَةٍ لَا أَمْمَ ذَكُوْ فَوْقَ النَّلاَثُ أَوْ كَجُورَ أَوْ سَقَرْ وَعُجْمَةً كُمِنْدَ وَالْمُنعُ أَحَقْ وَجْهَانَ فِي الْمَادِمِ تَذْ كِيراً سَبَقْ زَيْدٍ عَلَى الثَّلاَثِ صَرْفَهُ امْتَنَعْ وَالْفَجَمِيُّ الْوَضْعِ وَالنَّفُر بِفِ مَمْ أَوْ غَالِبٍ كَأَحْدٍ وَيَعَلَى كَذَاكَ ذُو وَزُنِ يَخُمُنُ الْفِمْلاَ

زِبدَتْ لِإِلَمْانِ فَلَيْسَ يَنْصَرِفْ كَفُعَلِ النَّوْكِيدِ أَوْ كَشَعَلاَ إِذَا بِهِ التَّمْيِينُ فَصْدًا بُمْتَبَرْ مُؤَنَّنَا وَهُوَ نَغَايِرُ جُشَما مِنْ كُلِّ مَا التَّمْرِيفُ فِيهِ أَثْرًا مِنْ كُلِّ مَا التَّمْرِيفُ فِيهِ أَثْرًا إعْرَابِهِ نَهْجَ جَوَارٍ يَفْتَنِي ذُوالَمُنْمِ وَالمَصْرُوفُ قَدْ لَا يَنْصَرِفْ وَمَا يَصِيدُ عَلَمًا مِنْ ذِي أَلِفَ وَالْعَلَمَ أَمْنَعُ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلًا وَالْقَمْرِيفُ مَانِماً سَحَرُ وَالْمَدُلُ وَالنَّمْرِيفُ مَانِماً سَحَرُ وَابْنِ عَلَى الْكَسْرِ فَمَالٍ عَلَما عِنْدَ مَعْدُ مَا نُسَكِّرًا عِنْدَ مَنْقُوصاً فَنِي وَاصْرِفَنْ مَا نُسَكِّرًا وَمَا يَسَعُونُ مِنْهُ مَنْقُوصاً فَنِي وَاصْرِفَنْ مَا نُسَكِّرًا وَمَا يَنْهُ مَنْقُوصاً فَنِي وَلِاضْطِرَارِ أَوْ تَنَاسُبٍ صُرِفُ وَلِاضْطِرَارٍ أَوْ تَنَاسُبٍ صُرِفُ

## ﴿ إِعْرَابُ الْفِعْلِ ﴾

مِنْ نَاصِبِ وَجَازِمٍ كَنَسْمَدُ لَا بَعْدَ عِلْمٍ وَالَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنْ الْمَعْدَ مُطَرِدُ الْمَعْدِهُمَا مِنْ أَنَّ فَهُوَ مُطَرِدُ مَا أَخْبِهَا حَيْثُ اللَّمَحَقَّتُ عَمَلاً إِنْ صُدُّرَتْ وَالْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلاً إِنْ صُدُّرَتُ وَالْفِعْلُ بَعْدُ مُؤْمِنَا وَقَعَا إِنْ عَدِمْ إِنْ عَدِمْ وَتَعَا أَنْ عَرَا اللَّهِ اللَّهُ أَنْ عَدِمْ وَبَعْدَ الْفِيرَا وَتَعَا أَنْ حَقِيمًا أَنْ خَلِي وَلَيْ اللَّهُ أَنْ خَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ أَنْ خَلِي اللَّهُ أَنْ خَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ ا

إِرْفَعْ مُضَارِعًا إِذَا يُحَرِّدُ وَ بِلَنِ انْصِبُهُ وَكَىٰ كَذَا بِأَنْ فَانْصِبْ وَاعْتَقِدْ وَاعْتَقِدْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَبِهُ أَنْ خَلاً عَلَى وَنَصِبُوا بِإِذَنِ الْمُسْتَقْبَسِلاً وَنَصَبُوا الْبَينِ وَانْصِبْ وَارْفَما وَارْفَما وَارْفَما وَبَيْنَ لَا وَلَامِ جَرِ الْنُونِ وَالْمِيلُ وَلامِ جَرِ الْنُونِ لَا فَلْمِيلًا أَوْ مُضْمِرًا لَا فَكُم فِي كَذَاكَ بَعْدً أَوْ إِذَا يَصْلُحُ فِي كَذَاكَ بَعْدً أَوْ إِذَا يَصْلُحُ فِي كَذَاكَ بَعْدً أَوْ إِذَا يَصْلُحُ فِي

حَمْمُ كَجُدُ حَتَّى نَسُرَّ ذَاحَزَنْ. وَبَعْدَ حَتَّى هَكَذَا إِضْمَارُ أَنْ وَتِلْوَ حَتَّى حَالًا أَوْ مُؤَوَّلاً بهِ أَرْفَعَنَّ وَانْصِبِ الْمُسْتَقْبَلاَ تَعْضَيْنِ أَنْ وَسَنْرُهُ حَمْ نَصَبْ وَ بَمْدُ فَا جَوَابِ نَنْيِ أَوْ طَلَبْ وَالْوَاوُ كَالْفَا إِنْ تَفُدِ مَفْهُومَ مَعْ كَلاَ تَكُن جَلْداً وَنُظْهِرُ الْجُزَءُ إِنْ نَسْقُطُ الفاَ وَالْجُزَاهِ قَدْ قُصِدْ وَ بَعْدُ غَيْرِ النَّنِي جَزُّمًّا أَعْقَمِدُ وَشَرْطُ جَزْمٍ بَعْدَ بَهِي أَنْ تَضَعْ إِنْ قَبْلَ لَا دُونَ تَخِاَلُفٍ بَقَعْ وَالْأَمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ ٱفْعَلَ فَلاَ تَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَزْمَهُ أُقْبَلاَ وَالْفِعْلُ بَعْدَ الفَاءِ فِي الرَّجَا نُصِبْ كَنَصْب مَا إِلَى النَّمَةِ يَنْنَسَب تَنْصِبُهُ أَنْ ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذَفَ وَ إِنْ عَلَى أَسْمِ خَالِصِ فِعْلُ عُطِفْ مَامَرً فَأَقْبَلْ مِنْهُ مَا عَذْلٌ رَوَى وَشَذَّ حَذْفُ أَنْ وَنَصْبُ فِي سِوَى

# ﴿ عَوَامِلُ الْجُزْمِ ﴾

بِلاَ وَلَامٍ طَالِباً ضَعْ جَزْمًا فِي الْفِمْلِ هَـكَذَا إِمْ وَلَمَا وَاجْزِمْ فِي الْفِمْلِ هَـكَذَا إِمْ وَلَمَا وَاجْزِمْ بِإِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهُما أَى مَتَى أَبَّانَ أَيْنَ إِذْ مَا وَحَيْثُمَا أَنِّى وَحَرْفُ إِذْ مَا كَإِنْ وَبَافِي الْأَدَوَاتِ أَنْهَا وَحُيْثُما أَنِّى وَجَوَاباً وُسِما فِمْ لَيْنِ بَقْتُصِينَ شَرْطُ قُدِّمًا بَيْتُكُو الجُزَاهِ وَجَوَاباً وُسِما وَمَاضِيَيْنِ أَوْ مُصَارِعَيْنِ نُتْفِيهِما أَوْ مُتَخَالِفَدَيْنِ وَمَاضِيَيْنِ أَوْ مُتَخَالِفَدَيْنِ وَمَاضِيَيْنِ أَوْ مُصَارِعَيْنِ نَتْفِيهِما أَوْ مُتَخَالِفَدَيْنِ وَمَا فَعُهُ بَعْدً مُضَارِعٍ وَهَنْ وَرَفْعُهُ بَعْدً مُضَارِعٍ وَهَنْ

وَٱقْرِنْ بِفَا حَنْمًا جَوَابًا لَوْ جُمِلْ شَرْطًا لَإِنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ بَنْجَمَلْ وَتَعْلُفُ النَّاءِ إِذَا الْمُفَاجَأَةُ كَإِنْ تَجُدُ إِذًا لَيْهَا مُكَافَأُونِ بالفاً أو الوَاو بتَمَثْليثِ قَنْ وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الْجُزَا إِنْ يَقْتَرَنَّ وَجَزْمٌ أَوْ نَصْبُ لِفِمْلِ إِثْرًا فَأ أَوْ وَاوِ انْ بِالْجُمْلَتَيْنِ ٱكْمَتَنَفَا وَالْمَكُمْسُ قَدْ كِأْتِي إِنَّ اللَّمْنَي فُهِمْ وَالشَّرْطُ يُفْنِي عَنْ جَوَابٍ قَدْ عُلْمٍ وَاحْدِفْ لَدَى اجْتِماعِ شَرْطٍ وَقَسَمْ حَوَابَ مَا أُخُرْتَ فَهُوَ مُلْمَزُمُ وَ إِنْ تُوَالَيا ۖ وَقَبْلُ ذُو خَبَرْ فَالشُّرْطُ رَجُّحْ مُطْلَقًا بِلاَ حَذَرْ وَرُّيْمَا رُجِّحَ بَمْدُ قَسَمِ شَرْطٌ بلاً ذِي خَبَرِ مُقَدَّمٍ ﴿ فَصَلُ لَوْ ﴾

لَوْ حَرْفُ شَرْطِ فِي مُضِي وَيَقِلْ إِيلاَؤُهُ مُسْتَفْبَلاً لَكِنْ قُبِلْ وَهُمَ فِي الْاَخْتِصَاصِ بِالْفِفْلِ كَانِنَ لَلْكِنَّ لَوْ أَنَّ بِهِا قَدْ تَفْتَرِنْ وَفِي الْمُضِيِّ لَوْ أَنَّ بِهِا قَدْ تَغْيَرِنْ وَإِنْ مُضَادِعٌ تَلاَهَا صُرِفًا إِلَى الْمُضِيِّ تَحُودُ لَوْ تَبِنِي كَنْ فَي وَإِنْ مَا كَا فَا اللّهِ مَا كَانِهُ اللّهِ مَا كَانِهُ اللّهِ مَا كَانِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّه

أَمَّا كَمَهُمَا بَكُ مِنْ شَيْء وَفَا لِيَلْوِ تِلْوِهَا وُجُوبًا أَلْفَا وَحَذْفُ ذِى الْفَا قَلَ فِي نَثْر إِذَا لَمَ بَكُ قَوْلٌ مَمَهَا قَدْ نُبِذَا لَوَلَا وَلَوْمَا بَلْزَمَانِ الْإِبْقِدَا إِذَا امْتِنَاءًا بِوُجُودٍ عَقَدَا وَبِهِمَا التَّحْضِيضَ مِنْ وَهَلاً أَلَّا أَلَا وَأَوْلِيَنْهَا الْفِمْلاَ

وَقَدْ بَلِيهِ اللَّهِ مِفْلِ مُضْمَرِ عُلَّقَ أَوْ بِظَاهِرٍ مُؤَخَّرِ ﴿ الْإِخْبَارُ بِالَّذِي وَالْأَلِفِ وَالَّالِمِ ﴾

مَا قِيلَ أَخْبِرُ عَنْهُ بِالَّذِي خَبَرُ عَن الَّذِي مُبْعَدَأً قَبْلُ اسْتَقَرْ يَحُو الَّذِي ضَرَبْتُهُ زَيْدٌ فَذًا ضَرَبْتُ زَيْدًا كَانَ فَادْرِ الْمَأْخَذَا أَخْبِرُ مُرَاعِياً وَفَاقَ الْمُثْبَتِ أُخْبِرَ عَنْهُ هَهُنَا قَدْ حُتِماً بِمُضْمَرِ شَرْطٌ فَرَاعِ مَارَعُوا يَكُونُ فِيهِ الْفِمْلُ قَدْ تَهَدُّمَا كَمَوْغِ وَاق مِنْ وَقَى اللهُ الْبَطَلُ صَمِيرَ غَيْرِهَا أَبِينَ وَانْفَصَلْ

وَمَا سُوَاهُمَا ۚ فَوَسِّطُهُ ۗ صِلْ عَالَيْكُهَا خَلَفُ مُعْطِي التَّكْمِلَةُ وَ بِاللَّذَيْنِ وَالَّذِينَ وَالَّتِي قَنْبُولُ كَأْخِيرِ وَنَعْرِيفٍ لِمَا كَذَا الْفِنَى عَنْهُ بِأَجْنَبِي أُو وَأَخْبَرُوا هُنَا بِأَلْ عَنْ بَعْضِ مَا إِنْ صَحَّ مَوْءُ مِلَةٍ مِنْهُ لِأَلْ وَإِنْ يَكُنُّ مَارَ فَمَتْ صِلَةً ۚ أَلْ

﴿ الْعَدَدُ ﴾

فِي عَدَّ مَا آحَادُهُ مُذَكِّرَهُ جَمْمًا بِلَفَظِ قِلَّةٍ فِي الْأَكْثَر وَمِائَةٌ بَالْجُمْعِ نَزْرًا قَدْ رُدِف مُرَكِّبًا قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَكَرْ

ثَلَاثَةً بِالنَّاءِ قُلْ لِلْمَشَمِرَهُ في الضَّدُّ جَرَّدْ وَالْمُمَيِّزَ اجْرُر وَمَائَةً وَالْأَلْفَ لِلْفَرْدِ أَضِفُ وَأَحَدَ اذْكُرْ وَمِيكَنْهُ بِمَشَرْ وَقُلْ لَدَى الْقَانِيثِ إِحْدَى عَشْرَهُ وَالشِّينُ فِيها عَنْ تَمِيمٍ كُسْرًهُ

مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَافْعَلْ قَصْدًا بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِبًا مَاقُدُّمَا أَثْنَىٰ إِذَا أَنْهَى تَشَا أُو ذَ كَرَا وَالْفَتْحُ فِي جُزْأَىٰ سِوَاهُمَا أَلْفَ بوَاحِيَدِ كَأَرْبَعِينَ ﴿ يَنَا مُيِّرَ عِشْرُونَ فَسَوِّ يَبِهِماً يَبِقَ الْبِنَا وَعَجُزُ قَدُ يُعْرَبُ عَشَرَةٍ كَنْفَاءِل مِنْ فَمُلاَ ذَكُّرُتَ فَاذْكُرْ ۚ فَاعِلاً بِغَيْرِ تَا تُضِفُ ﴿ إِلَيْهِ مِثْلَ بَمْضَ بَيِّن فَوْقُ فَحُكُمْ جَاعِلِ لَهُ الْحَكُمَ مُرَكِّبًا فَجِئ بِنَرْ كِيبَيْنِ إِلَى مُرَكِّب ِ عَا تَنْوِى بَنِي وَيَمُوهِ وَقَبْلَ عِشْرِينَ أَذْكُرًا بحَالَتَيْهِ قَبْل وَاوِ بُعْتَمَدُ وَمَعَ غَـــبْرِ أُحَدِ وَإِحْدَى ولِثَلَاثَةِ وَتِسْفَسِيةٍ وَمَا وَأُول عَشْرَةً أَثْنَتَنَى وَعَشَرَا وَالْيَا لِغَيْرِ الرَّفْمِ وَارْفَعْ بِالْأَلِفْ وَمَيِّز الْفشرينَ النَّسْمِينَا وَمَيَّزُوا مُرَكِّبًا مِيثلِ مَا وَإِنْ أَضِيفَ عَدَدُ مُرَكِّبُ وَصُغْ مِنِ اثْنَايْنِ فَا فَوْفُ إِلَى وَاخْتِمْهُ فِي التَّأْنيثِ بِالتَّا وَمَتَّى وَإِنْ تُرِدُ بَعْضَ أَلَّذِى مِنْهُ بَنِي وَإِنْ تُرُدْ جُمْلَ الْأَقَلُّ مِثْلَ مَا وَإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اثْنَدِين أَوْ فَاعِــلاً بِحَالَتَيْهِ أَضِفٍ وَشَاعَ الْإِسْتِغْنَا بِحَادِي عَشَرَا وَ بَابُّهِ إِلْفَاعِلَ مِنْ لَفَظِ الْمَدَدُ

## ﴿ كُمْ وَكَأَيِّنْ وَكَذَا ﴾

مَبِّزُ فِي الْاسْتِفْهَامِ كُمْ مِيْمُلِ مَا مَيَّزْتَ عِشْرِينَ كَكُمْ شَخْصًا مَهَا مَا لَوْلُمْهِ ) ( ٤ – منن الألفية )

وَأْجِزَ انْ تَجُرُّهُ مِنْ مُضَمَّرًا إِنْ وَلِيَتْ كُمْ حَرْفَ جَرَّ مُظْهَرًا وَالْمَقْمِ الْمُعْرَافِ أَوْ مَرَهُ وَالْمَةِ كَكُمْ رِجَالٍ أَوْ مَرَهُ وَالْمَةِ كَكُمْ رِجَالٍ أَوْ مَرَهُ كَلَمْ كَالَمُ وَكُلُوا وَبَلْفُصِبْ عَمِيزُ ذَيْنِ أَوْبِهِ صِلْ مِنْ تَعِيبُ لَكُمْ كُلُوا وَبَلْفُصِبْ عَمِيزُ ذَيْنِ أَوْبِهِ صِلْ مِنْ تَعِيبُ لَكُمْ رَجَالًا وَبَلْفُصِبْ عَمِيزُ ذَيْنِ أَوْبِهِ صِلْ مِنْ تَعِيبُ

## ﴿ الْحِكَانَةُ ﴾

عَنْهُ بِهِمَا فِي الْوَقْفِ أُوْحِينَ نَصِلْ إخْكُ بأَى مَا الْمَنْكُورِ سُنِلْ وَالنُّونَ حَرَّكُ مُطْلَقًا وَأَشْبَعَنْ وَوَقْفًا أَخْكِ مَا لَمُنْكُورٍ بِمَنْ وَقُلْ مَنَان وَمَنَيْن بَعْدُ لِي إِلْفَانَ بَابْنَـٰيْنِ وَسَـكَمِّنْ تَعَدِّل وَالنُّونُ قَبْلَ تَا الْمُثَنَّى مُسْكَنَّهُ وَقُلْ لِلَنْ قَالَ أَتَتْ إَبُّنْتُ مَنَّهُ عَنْ بَإِثْرُ ذَا بِنِسْوَةٍ كَلِفْ وَالْفَتْحُ نَزْرٌ وَصِل النَّا وَالْأَلِفَ إِنْ قِيلَ جَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ فَطَنا وَقُلْ مَنُونَ وَمَنِينَ مُسْكِناً وَنَادِرٌ مَنُونَ فِي نَظْمٍ عُرِفْ وَإِنْ تَصِلْ فَلَفْظُ مَن لا يَحْمَلِف إِنْ عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ بِمَا أَفَتَرَنْ وَالْعَلَمُ الْحَكِيَّةُ مِنْ بَعْدِ مَنْ

## ﴿ التَّأْنِيثُ ﴾

عَلاَمَةُ النَّا نِيثِ تَا الْوَ أَلِفَ وَفِي أَسَامٍ قَدَّرُوا النَّا كَالَكَتِفُ وَيُعْرِهِ كَالُرَّدِّ فِي النَّصْفِيرِ وَتَحُوهِ كَالُرَّدِّ فِي النَّصْفِيرِ وَتَحُوهِ كَالُرَّدِّ فِي النَّصْفِيرِ وَلَا الْمِفْعَالَ وَالْمِفْمِيلاً وَلاَ الْمِفْعَالَ وَالْمِفْمِيلاً وَلاَ الْمِفْعَالَ وَالْمِفْمِيلاً وَلاَ الْمَوْقِ مِنْ ذِي فَشُذُوذٌ فِيهِ كَذَاكَ مِفْمَلُ وَمَا تَلِيهِ تَا الفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُذُوذٌ فِيهِ

مَوْصُوفَهُ غَالباً ٱلثَّا كَاتَتِهِ وَمِنْ فَعِيل كَفَتِيل إِنْ تَبَعْ وَذَاتُ مَدّ نَحْوَ أَنْـنَى الْغُرِّ وَأَلِفُ التَّأْنِيثِ ذَاتُ قَمْر يُبْدِيهِ وَزْنُ أَرَى وَالطُّولَى وَالاشْهَارُ فِي مَبَانِي الْأُولَى أَوْ مَصْدَراً أَوْ صِفَةً كَشَبْعَى وَمَرَطَى وَوَزْنُ فَعْلَى جَمْمًا ذِ كُرَى وَحِثِّيثَى مَعَ الْكُفْرَّى وَ كَحْبَارَى شَمَّهَى سِبَطْرَى وأغز لِغَيْر لهذه اسْتِنْدَارَا كَذَاكَ خُلَّيْطَى مَعَ الشُّقَّارَى مُثَلَّثَ الْعَيْنِ وَقَعْلَلاً ٩ لدِّهَا فَمُ لِللَّهِ أَفْعَلا عَ ثُمَّ فَمَالاً فُمُللاً فَاءُولاً وَقَاء\_\_\_لاَهِ فَعْلَيَا مَغْمُولَا مُطْلَقَ فَاء فَمَلاَهِ أَخذَا وَمُعْلَمَقَ الْعَيْنِ فَعَالاً وَكَـٰذَا

## ﴿ لَلْمُعْمُورُ وَالْمَدُودُ ﴾

قَيْحاً وَكَانَ ذَا نَظِيرِ كَالْأَسَفَ

ثَبُوتُ قَصْرِ بِقِياسٍ ظَاهِرِ
كَـفِمْلَةٍ وَقُمْلَةٍ نَمْوُ الدُّمَى
قَالْمَدُ فِي نَظِيرِهِ حَمَّا عُرِفُ
قَالْمَدُ فِي نَظِيرِهِ حَمَّا عُرِفُ
بِهَمْزِ وَصُلْ كَازْعَوَى وَكَازْ مَأْى مَدْ بِنَقْلُ كَاذْعَوَى وَكَازْ مَأْى مَدْ بِنَقْلُ كَالْحِجَا وَكَاخَذَا عَلَيْهِ وَالْعَكْسُ بِخُلْفٍ مَقْعَ عَلَيْهِ وَالْعَكْسُ بِخُلْفٍ مَقْعَ عَلَيْهِ وَالْعَكْسُ بِخُلْفٍ مَقْعَ

إذَ النّم اسْتَوْجَبَ مِنْ قَبْلِ الطَّرْفِ
فَلْمَظْيِرِهِ اللّهِ اللّهِ الْآخِرِ
كَفِمْلُ وَفُعَلِ فِي جَمْعِ مَا
وَمَا اسْتَحَقَّ قَبْلَ آخِرٍ أَلِفَ
كَمَصْدَرِ الْفِعْلِ اللّذِي قَدْ بُدِئاً
وَالْمَادِمُ النّفايِرِ ذَا قَصْرٍ وَذَا
وَقَصْرُ ذِي الْمَدِّ اضْطِرَارًا مُجْمَعُ

## ﴿ كَيْنِيَّةُ تَثْنِيَةِ الْمَفْسُورِ وَالْمَدُودِ وَجَعِيماً نَسْعِيحاً ﴾

آخِرَ مَقْصُور ثُدَّنِّي اجْمَلُهُ يَا إِنْ كَانَ عَنْ ثَلَاثَةً مُرْتَقَياً كَذَا الَّذِي اليا أَصْلُهُ كُو الْفَتَى وَالْجِامِدُ الَّذِي أَمِيلَ كَمَتَى وَأُوٰلِمَا مَاكَانَ قَبْلُ قَدْ أَلِفْ فِي غَيْرُ ذَا تُفْلَبُ وَاواً الْأَلْفُ وَنَحُورُ عَلْمَاهِ كِسَاهِ وَحَياً وَمَّا كَصَحْرَاء بِوَاوِ ثُلْمَيَّا تَخَمُّ وَمَا شَذَّ عَلَى نَقْلٍ تُصِرُ بوَاوِ اوْ هَمْزِ وَغَيْرَ مَا ذُكِرْ حَدُّ الْمُثَنَّى مَا بِهِ تَكَمَّلاَ واخذِفْ مِنَ الْمُفْصُورِ فِي جَمِيمٍ عَلَى وَإِنْ جَمْعَهُ بِتَاء وَأَلِف وَالْفَتْحَ أَبْقَ مُشْمِراً بَمَا حُذِفْ وَتَاءَ ذِي النَّا أَلْزِمَنَّ تَنْحِيَهُ فَالْأَلِفَ اقْلِبْ قَلْهَا فِي التَّدْنِيَهُ إِنْبَاعَ عَيْنِ فَاءَهُ بَمَا شُكِلُ وَالسَّالِمَ الْمَيْنِ الثَّلَاثِي اسْمَا أَنِلْ كُغْقَاً بَالتَّاءِ أَوْ كُجَرَّدَا إِنْ سَاكِنَ ٱلْعَيْنِ مُوَّنَّمًا بَدَا خَفَّفُهُ بِالْفَتْجِ فَكُلاً قَدْ رَوَوْا وَسَكُنِ النَّالِيَ غَيْرَ الْفَدْجِ أُوْ وَزُبْيَةً وَشَذَّ كَسُرُ جِرْوَهُ وَمَنْعُوا إِنْبَاعَ نَحُو ذِرْوَهُ قَدَّمَتُهُ أَوُ لِأَناسِ انتَمَى وَنَادِرٌ أَوْ ذُو اضْطِرَارِ غَيْرُ مَا

## ﴿ جَمَّ النَّكْسِيرِ ﴾

أَفْعِلَةٌ أَفْعُلُ ثُمَّ فِمْلَةً ثُمَّتَ أَفْعَالٌ جُمُوعُ قِلَّهُ وَبَعْضُ ذِي بَكَثْرَةِ وَضْمًا يَفِي كَأْرْجُلٍ وَالْفَكْسُ جَاءَ كَالْصَّفِي.

لِفَعْلِ النَّمَا صَحْ عَيْنًا أَفْعُلُ وَالِرْ بَاعِيِّ اسْمَا أَيْضًا بَجُعْسَلُ إِنْ كَانَ كَالْمِنَاقِ وَالذِّرَاعِ فِي مَدِّ وَتَأْنيثِ وَعَدِّ الْأَحْرُفِ وَغَيْرُ مَا أَقْمُـــلُ فِيهِ مُطَّرِّدُ مِنَ الثَّلَاثِي أَسُمًّا بأَ فَعَالَ بَرَدُ وَغَالِبًا أُغْنَاكُمُ فِمْلاَنُ فِي نُعَلِ كَفَوْالِهِمْ صِرْدَانُ فِي اشمِ مُذَكِّرِ رُبِكَعِيٍّ مَدْ مَالِثِ أَفْسَلَةُ عَنْهُمُ اطَّرَدُ مُصاَحِينُ تَضْعِيفٍ أَوْ إِعْلاَلِ وَالْزَمَّهُ فِي فَمَالِ أَوْ فِمَال فمل لِنَحْوِ أُحَرِ وَخَمْرًا وَفِعْدَلَةٌ جَمْعًا بِنَقُلْ يُدْرَى وَفُعُلُ لِاسْمِ رُبَاعِي عَدْ قَدْ زِبدَ قَبْلَ لاَمِ اعْلاَلاً فَقَدْ وَفُمَلُ جَمْمًا لِلْمُدَالَةِ عُرف مَا لَمْ يُضَاعَفُ فِي الْأَعَمِّ ذُو الْأَلِفَ وَقَدْ يَجِيءٍ جَمْعُهُ عَلَى فَعَلْ وَنَحُو كُبْرَى وَلِفِمْ لَهُ فِعَلْ فِي نَحُو رَامٍ ذُو اطِّرَادٍ فُمَــلَةً فَعْلَى لِوَصْفٍ كَفَيْتِيل وَزَمِن وَهَالِكِ وَمَيِّتُ بِهِ فَهِن وَالْوَضْعُ فِي فَعْلِ وَفِعْلِ قَلَّمَا اِنْعُلِ اسْمَا صَحَ لِأَمَّا فَعَــلَهُ وَفَعَلْ لِفَاعِلِ وَفَاعِلَة وَصَفَيْنَ نَحُورُ عَاذِلَ وَعَاذَلَهُ وَمِثْلُهُ الْفُعَّالُ وَمِا ذُكْرًا فَمَالٌ لَهُمَا فَعُمَالٌ لَهُمَا وَذَانِ فِي الْمُعَلِّ لَامًا لَدَرَا وَقُلَّ فِمَا عَيْنُهُ ٱليَّا مِنْهُمَا وَفَعَلُ أَبْضًا لَهُ فِمَالُ مَا لَمْ بَسَكُنْ فِي لاَمِهِ الْعَيْلاَلُ

ذُو النَّا وَفِعْلُ مَعَ فُعْلِ فَأَقْبَلِ أَوْ بَكُ مُضْعَفًا وَمِثْلُ فَعَلِ كَذَاكَ فِي أَنْثَاهُ أَيْضًا الْمَرَدُ وَفِي فَمِيلِ وَصْفَ فَاعِلِ وَرَدْ أَوْ أَنْدَيَيْهِ أَوْ عَلَى فُمْلاَناً وَشَاعَ فِي وَصْفِ عَلَى فَمْلاَنَا تمخو طَويلٍ وَطُويلَةٍ رَتْفِي وَمِثْلُهُ نُعْلاَنَةٌ وَالْزَمْهُ فِي يُغَمَّنُ غَالِبًا كَذَاكَ بَطُرِدُ وَ بِنْسُولِ فَيِلٌ نَحُو كَبِدْ لَهُ وَلِلْفُمَالِ فِمْلاَنٌ حَصَلْ فِي فَمْلِ اسْمًا مُطْلَقَ ٱلْفَا وَفَمَلْ ضَاهَا مُوَلَّ فِي غَيْرِهِمَا وَشَاعَ فِي حُوثٍ وَقَاعِ مَعَ مَا غَيْرَ مُعَلِّ الْعَيْنِ فُعْلاَنٌ شَمَلْ وَأَفْعَلاً أَنَّمَا وَفَعِيلاً وَفَعَلْ كَذَا لِمَا ضَاهَاهُمَا قَدْ جُعلاً وَلِكُرِيمِ وَبَخِيلٍ فُمَلاً لاَماً وَمُضْعَفِ وَغَيْرُ ذَاكَ قَلْ وَنَابَ عَنْهُ أَنْعِلاَهِ فِي الْمُعَلْ وَفَاعِلاَءَمَعَ نَحْوِ كَأَهِلِ فَوَاعِلْ لِفَوْعَـلِ وَفَاعِلِ وَشَذَّ فِي الْفِارِسِ مَعَ مَا مَاثُلَهُ \* وَحَاثِضِ وَصَاهِلِ وَفَاعِلَهُ وَشِبْهُ ذَا تَاءَ أَوْ مُزَالَةً وَ بِفَمَا ثِلَ الْحَمَنُ فَمَالَةً تَعْرَاه وَالْمَذْرَاةِ وَالْقَيْسَ اتْبُعَا وَ بِالفَّمَالِي وَالْفَمَالَى جُمَّا وَاجْمَلْ فَعَالِيٌّ لِغَيْرِ ذِي نَسَبْ جُدِّدَ كَأَلِكُرْسِيِّ تَنْبُعِ الْعَرَبُ فِي جَمْعِ مَا فَوْقَ النَّلَاثَةِ الْأَنْقَ وَ بِفَعاَ لِلَ وَشِبِهِ انْطِقاً جُرِّدَ الْآخِرَ انْفِ بِالْقِياسِ مِنْ غَيْرِ مَا مَضَى وَمِنْ خُمَاسِي

مُحْذَفُ دُونَ مَا يِهِ ثَمَّ الْمَدَدُ لَمَّ الْمَدَدُ لَمَ الْمُدَدُ اللَّهُ خُمَّا الْمُدَدُ اللَّهُ خُمَّا الْمُدِينَ الْجُدِيمِ يِقَاهُمَا مُخِلْ وَالْمَا مِثْلُهُ إِنْ سَبَهَا كَحَيْزَبُونِ فَهُوَ حُسَمُ خُمِّا مَاضَاهَاهُ كَالْمَلَنَدُى وَكُلِّ مَاضَاهَاهُ كَالْمَلَنَدُى وَكُلِّ مَاضَاهَاهُ كَالْمَلَنَدُى

وَالرَّا بِعُ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدِ قَدْ
وَزَائِدَ الْمَادِي الرُّبَاعِي احْذِفْهُ مَا
وَالسَّبِنَ وَالْتَّامِنْ كَمُسْتَدْعِ أَزِلُ
وَالْسِيمُ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِالْبَقَا
وَالْمِيمُ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِالْبَقَا
وَالْمِيمُ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِالْبَقَا
وَالْمِيمُ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِالْبَقَا
وَالْمِيمَ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِالْبَقَا
وَخَيْرُوا فِي زَائِدَيْ سَرَنْدَى

#### ﴿ التّصفِيرُ ﴾

فَمْيلاً اجْعَلِ الثَّلاَئِيَّ إِذَا فَمْيمِلُ مَعَ فُمَيْمِيلِ لِمَا وَمَا بِهِ لِمُنتَهٰى الجُمْعِ وُصِلْ وَجَائِزٌ تَمْوِيضُ يَا قَبْلَ الطَّرَفُ وَجَائِدٌ عَنِ الْقِياسِ كُلُّ مَا لِتِلْوِياً التَّصْغِيرِ مِنْ قَبْلِ عَلَمْ لِتِلْوِياً التَّصْغِيرِ مِنْ قَبْلِ عَلَمْ لِتِلْوِياً التَّصْغِيرِ مِنْ قَبْلِ عَلَمْ كَذَاكَ مَا مَدَّةَ أَفْعَالِ سَبَقْ وَأَلِفُ التَّأْنِيثِ حَيْثُ مُدًّا وَأَلِفُ التَّأْنِيثِ حَيْثُ مُدًّا وَهٰ كَذَا الْمَزِيدُ آخِراً لِلنَّسِ

تَثْنَيْهَ أَوْ جَمْعٍ نَصْحِبِجٍ جَلاَ زَادَ عَلَى أَرْبَعَةٍ لَنْ يَثْبُعَا بَيْنَ الْخُبَيْرَى فَادْر وَالْخُبَيِّر فَقِيمَةً صَيِّرٌ فُو يَمَةً تُصِبُ الْجَمْمِ مِنْ ذَا مَا لِتَصْفِيرِ عُلَمْ وَاوّا كَذَا مَا الْأَصْلُ فِيهِ بُجُهَلُ لَمْ يَحْوِ غَيْرَ النَّاءِ ثَالِثًا كَا مَالْأُصْلَ كَالْمُطَيْفِ يَعْنِي الْمُطَعَا مُوْنَّتُ عَارٍ مُلَاَّتِيَ كَسِنْ كَشَجَرٍ وَبَغَرٍ وَخَسِ إِخْاقُ تَا فِهَا مُلاَثِيًّا كَــُثَرْ وَذَا مَمَ الْفَرُوعِ مِنْهَا تَا وَبِي

وَقَدُّر الْفُصَالَ مَا دَلُّ عَلَى وَأَلِفُ الثَّانِيثِ ذُو الْقَصْرِ مَتَى وَعِنْدَ نَصْفِيرِ حُبَارَى خَيْر وَارْدُدُ لِأَصْلِ ثَانِياً لَيْنَا قُلْبُ وَشَذَّ فِي عِيدٍ عَيدٌ وَحُتَّمْ وَالْأَلِفُ النَّانِي الَّذِيدُ بُجُمَّلُ وَكُمُّل الْمُنقُوصَ فِي التَّصْفِيرِ مَا وَمَنْ بِتَرْخِيمٍ يُصَّغُرُ اكتَنَى وَاخْيِمْ بِعَا التَّأْنِيثِ مَا صَفَّرْتَ مِنْ مَا لَمْ بَكُنْ بِالنَّا يُرَى ذَا لَبِس وَشَذُّ تَرْكُ ذُونَ لَبْسٍ وَنَدَرْ وَصَغَّرُوا شُذُوذًا الَّذِي الَّتِي

#### ﴿ النَّبُ ﴾

وَكُنُّ مَا تَلِيهِ كَنْرُهُ وَجَبْ
تَأْنِيثِ أَوْ مَدَّتَهُ لاَ تُثْنِياً
فَقْلُهُا وَاوًا وَحَذْفُهَا حَسَنْ
لَهَا وَلِلْأُصْلِيِّ قَلْبٌ يُمْقَتَى

مَا كَمَا الْمَكُرْسِيِّ زَادُوا لِلنَّسَبُ
وَمِثْلَهُ مِمَّا حَوَاهُ اخْذِف وَتَا
وَمِثْلَهُ مِمَّا حَوَاهُ اخْذِف وَتَا
وَإِنْ تَسَكُنْ نَرْبَعُ ذَا ثَانِ سَكُنْ
لِشِبْهِمَا لُلْحَقِ وَالْأَصْلِيُّ مَا

كَذَاكَ يَا الْمُنْقُوصَ خَاسِاً عُزِلَ قُلْب وَحَيْمٌ قُلْبُ ثَالِثٍ بَعِنْ وَفِيلٌ عَيْنُهُمَا افْتَحْ وَفُيلُ وَاخْتِيرَ فِي اسْتِعْمَالُهُمْ مَرْمِيٌّ. وَارْدُدْهُ وَاوَا إِنْ يَكُنْ عَنْهُ قُلِبْ وَمِثْلُ ذَا فِي جَمْرٍ نَصْحِيحٍ وَجَبْ وَشَدًّ طَائَيٌ مَعُولًا بِالْأَلِف وَفَعَلَىٰ فِي فَعَيْلَةٍ خُمْ مِنَ اللِّمَا لَيْنَ بِمَا النَّمَا أَوْلِيَا وَهُكُذُا مَا كَانَ كَأَجُلِيلَةُ مَا كَانَ فِي تَثْنَيَةٍ لَهُ انْتُسَبْ رُكِّبَ مَزْجًا وَلِثَانِ مُمَّا أَوْ مَا لَهُ التَّعْرِيفُ بِالنَّابِي وَجَبْ مَا لَمُ يُعَفُ لَبِسْ كَمَبِدِ الْأَمْهِلَ جَوَازاً أَنْ لَمْ يَكُ رَدُّهُ أَلِف وَحَقُّ مَعْنُورِ بِهَٰذِي تُوْفِيَهُ أَلِحْقُ وَيُونُسُ أَبِي حَذْفَ النَّا

وَالْأَلِفَ الْجَائزَ أَرْبَعًا أَزِلُ وَّاكُذُفُ فِي الْمَارَابِمَا أَحَقُ مِنْ وَأُول ذَا الْقُلْبِ الْفَيْتَاحَا وُفَمِلْ وَقِيدًا فِي الْأَرْمِيُّ مَرْمُويُ وَنَحُورُ حَى فَقْعُ ثَانِيهِ بَجِبْ وَءَلَمَ التَّذْنِيَةِ اخْذِفَ للِّذَّسَبُ وَثَالِثٌ مِنْ نَحُو طَلَيْبٍ حُدِفٍ وَفَعَلَى فِي فَعِيلَةَ الْنُزِمْ وَأَكُفُوا مُعَلَّ لَامِ عَريَا وَ يَمْمُوا مَا كَانَ كَالطُّوبِلَهُ وَهُمْزُ ذِي مَدٍّ يَنَالُ فِي النِّسَبُ وَانْسُبْ لِصَدْرِ جُمْلَةٍ وَصَدْرٍ مَا إِضَافَةً مَبْدُوأَةً بِانِ أَوَ أَبْ فِيمَا سِوَى هٰذَا انْسُبَنْ لِلْأُوَّل وَاجْبُرْ بِرَدِّ اللَّامِ مَا مِنْهُ حُذِف فِي جَمْمَي التَّصحييج أَوْ في التَّدْنِيَهُ وَبِأَخِرِ أَخْتًا وَبِانِ بِنْتَا وَضَاءِفِ الثَّانِيَ مِنْ ثَنَائِي ثَانِيهِ ذُو لِينِ كَلاَ وَلَانِي وَضَاءِفِ الثَّانِي مِنْ ثَنَائِي ثَانِيهِ ذُو لِينِ كَلاَ وَلَانِي وَإِنْ بَكُنْ كَشِيَةٍ مَا الفَا عَدِمْ فَجَبْرُهُ وَفَعْحُ عَيْنِهِ الْلَهْمِ وَالْحِدَا بِالْوَضِعِ وَالْوَاحِدَ اَذْ كُنْ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ إِنْ لَمْ يُشَابِهُ وَاحِداً بِالْوَضِعِ وَالْوَاحِدَ اَذْ كُنْ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ إِنْ لَمْ يُشَابِهُ وَاحِداً بِالْوَضِعِ وَالْوَاحِدَ اَذْ كُنْ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ إِنْ لَمْ يُشَابِهُ وَاحِداً بِالْوَضِعِ وَالْمَا فَقُلِلْ فَي نَسَبِ أَغْنَى عَنِ اللّهَ فَقُبِلْ وَلَمَ اللّهِ عَنْ اللّهَ فَقُعِلْ وَقَمْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

#### ﴿ الْوَ قَلُّ ﴾

تَنُوينا أَثرَ فَقَحِ أَجْعَلُ أَلْفاً وَأَحْدُفْ لِوَ قَفْ فِي سُوى أَضْطِرَارِ وَأَخْدُفْ لِوَ قَفْ فِي سُوى أَضْطِرَارِ وَأَشْبَهَتْ إِذَا مُنَوِّناً نُصِبْ وَحَدُفْ يَاللَّنْفُوسِ ذِى التَّنُويْنِ مِا فَعَيْرُ ذِى التَّنُويْنِ بِالْفَكْسُ وَفِي وَغَيْرُ ذِى التَّنُويْنِ بِالْفَكْسُ وَفِي وَغَيْرُ ذِى التَّنُويْنِ بِالْفَكْسُ وَفِي وَغَيْرُ خِي التَّنْفِيْنِ بِالْفَكْسُ وَفِي وَغَيْرُ خِي التَّنْفِيْنِ بِالْفَكْسُ وَفِي وَغَيْرُ خَيْرَاكِ وَخَرَكُاتِ مِنْ مُعْمِفاً وَخَرَكاتِ انْفُلا فَيْحَ مِنْ سِوى المَهْمُوزِ لَا يُعَدِّمُ نَظِيرٌ مُعَنِيعًا وَحَرَكاتِ انْفُلا وَاللَّهُ لَا يُعْمِونِ لَا يَعْمِونِ لَا يُعْمِونِ لَالْمُعْمِونِ لَا يُعْمِونِ لَا يُعْمِونِ لَا يُعْمِونِ لَا يُعْمِلُ وَقُولُ مِنْ يَعْمِونِ لَا يُعْمِونِ لَا يُعْمِونِ لَلْهُ وَالْوَفْفِ مَا أَنْ يَعْمُ الْمُعْمِونِ لَا يُعْمِونِ لَا يُعْمِونِ الْوَقْفِ مِنَا مَا أَنْ يَعْمُ الْمُعْمِونِ الْوَقْفِ مَا أَنْ يَعْمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِونِ الْوَقْفِ مِنْ الْوَقْفِ مِنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ وَالْوَفْفِ مِنْ الْوَقْفِ مِنْ الْوَقْفِي مَا الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُلْمِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمِنْ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ

وَقْفًا وَتِلْوَ غَيْرِ فَقْحَ إُخْذِفَا صِلَةً غَيْرِ الْفَتْحِ فِي الْإِضْمَارِ فَأَلِهَا فِي الْوَقْفِ نُونُهَا قُلبَ لَمَ بُنْصَبَ أُوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَمَا نَّعُو مُر لُزُومُ رَدًّ اَلياً اَفْتُنِي سَكَنْهُ أَوْ قِفْ رَاثِمَ التَّحَرُّكِ مَالَيْسَ مَمْزاً أَوْ عَلِيلاً إِنْ قَفاَ لِسَاكِن تَحْرِبِكُهُ أَن بُحْظَلَا يَرَاهُ بَصْرِيٌّ وَكُوفٍ نَقَلاَ وَذَاكَ فِي الْمُهُوزِ لَيْسَ يَمْتَنِعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَاكِنِ صَعْ وُصِلْ

ضَاهَى وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالْمَكْسِ أَنْتَمَى وَقَلَّ ذَا فِي جَمْعِ تَصْحِيحٍ وَمَا بِمَذْفِ آخِر كَأُعْطِ مَنْ سَأَلُ وَقِفْ بِهِ السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلُّ كَيْعِ تَجْزُوماً فَرَاعِ مَارَعُوا وَلَيْسَ حَتَّماً فِي سِوَى مَا كِع أَوْ أَلِفُهَا وَأُولُهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ وَمَافِي الأُسْتِفُهَامِ إِنْ جُرَّتْ حُدِفْ سُم كَفُولِكَ أُقْتِضَاءَ مَ أُقْتَضَى وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوَى مَا أَنْجَفَضاً حُرِّكُ تَحْرِيكَ بِنَاءِ لَرَمَا وَوَصْلَ ذِى الْهَاءِ أَجِزُ بِكُلِّ مَا أَدِيمَ شَدًّ فِي الْدَامِ ٱسْتُحْسِنَا وَوَصُلُهَا بَغَيْرِ تَحْرِيكِ بِناَ لِلْوَقْفِ نَثْرًا وَفَشَا مُنْقَظْما وَدُ مَا أَعْطِىَ لَفَظُ الْوَصْلِ مَا

### ﴿ الْإِمَالَةُ ﴾

أمِلْ كَذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ الْيَاخَلَفُ الْأَلِفَ الْمُبْدَلَ مِنْ بَأَ فِي طَرَفْ تَليه هَا التَّأنيثِ مَا أَلْهَا عَدِمَا دُونَ مَزِبدِ أَوْ شُذُوذِ وَلِمَا بَوُلْ إِلَى فِلْتُ كَمَاضِي خَفْ وَدِنْ وَهُكُذَا بَدَلُ عَينِ الْفِعْلِ إِنْ بحَرَفِ أَوْ مَمْ هَا كَجَيْبَهَا أَدِرْ كَذَاكَ نَالَى اليَاءِ وَالْفَصْلُ أُغْتَفِرْ تَالِيَ كَسْرِ أَوْ سُكُونِ قَدْ وَلِي كَذَاكَ مَا بَيلِيهِ كَسْرٌ أَوْ بَلِي فَدِرْهَاكَ مَنْ يُمِلُهُ لَمْ يُصَدُّ كَسْراً وَفَصْلُ الْهَا كَلاَ فَصْل بُمَدُ مِنْ كَسْرِ أَوْماً وَكَذَا تَـكُفُ رَا وَحَرْفُ الأَسْتُعْلاَ بَكُفُ مُظْهَرًا أَوْ بَمْدَ حَرْفِ أَوْ بِحَرْفَيْنِ فُصِلْ إِنْ كَانَ مَا يَكُفُ بَعَدُ مُتَّصِلُ

كَذَا إِذَا قُدُّمَ مَالَمٌ يَسْكُسِرُ أوبسكن أثر الكسر كالمطواعمين وَكُفُّ مُسْتَمْلِ وَرَا يَسْكُفُ بِكُسْرِ رَا كَمَارِمًا لَا أَجْنُو وَلا مُعِلْ لِسَبِ لَمْ بَعْصِلْ وَالْكُفُّ قَدْ بُوجِبُهُ مَا يُنْفَصِلْ وَقَدُ أَمَالُوا لِتَنَاسُبِ بِلاَ دَاعٍ سَوَاهُ كَعَمَادًا وَتَلَا وَلَا مُعِلْ مَالَمُ يَنَلُ تَمَكُّنَا دُونَ سَمَاعٍ غَيْرُهَا وَغَيْرَنَا أمِل كَلِلاً بْسَر مِلْ تُكْفَ الْكُلُفُ وَالْفَتْحُ قَبْلَ كُسْرِ رَاه فِي طَرَفْ وَقْفِ إِذَا مَا كَأَنَ غَيْرَ أَلْف كَذَا الَّذِي تَلِيهِ هَا النَّأْنيثِ فِي ﴿ التَّصْرِيفُ ﴾ وَمَا سِوَاهُمَا بِتَصْرِيفٍ حَرِى حَرْفُ وَشِيمُهُ مِنَ الصَّرْفِ بَرَى قَابِلَ تَصْرِيفٍ سِوَى مَاغُيْرًا وَلَيْسَ أَدْنَى مِن ثُلَانِيّ بُرَى وَمُنْهَى أَمْمِ خَمْنُ انْ تَجَرَّدَا وَإِنْ يُزَدُّ فِيهِ فَمَا سَبْعًا عَدَا وَغَيْرَ آخِرِ النَّلَائِي ٱفْتَحْ وَضُمْ وَاكْسِرْ وَزِدْ نَسْكِينَ ثَانِيهِ نَمُمْ وَفِيُلُ أَهْلِ وَالْمَكُسُ يَقِلُ لِقَصْدِهِمْ تَخْصِيصَ فِمْلِ بِهُمِلْ فِعْلِ ثُلَاثِيِّ وَزِدْ نَحُوَّ ضُمِنْ وَافْتُحْ وَضُمَّ وَأَكْسِرِ النَّابِي مِنْ وَمَعْ فِعَلَ فَعُلَلْ وَإِنْ عَلاَ فَمَعْ فَعَلَّلِ حَوَى فَمْلِلَلاِّ

مر الأورة المرابع و المرقة المرقة المرابعة المرقة المرابعة المرقة المرابعة المرقة المرقة المربعة المرقة المربعة المرب

غَابَرَ لِلزَّبْدِ أَوِ النَّفْصِ انْتَمَى حَمَدُا فُعَلَّلُ وَفِعْكُلُ وَمَا لَا يَازَمُ الزَّائِدُ مِثْلُ نَا احْتُذِي وَالْحُرْفُ إِنْ يَلْزُمْ فَأَصْلُ وَالَّذِي بِضِينَ فَمْلِ قَابِلِ الْأَصُولَ فِي وَزُنِ وَزَائِلاً بِلَفْظِهِ اكْتُنَى كَرَاءِ جَمْفَرٍ وَقَافٍ فُسْتُنَى قَاجْمَلُ لَهُ فِي الْوَزْنِ مَا لِلْأَصْلِ وَضَاعِفِ الَّلَامَ إِذَا أَصُلُ ابْقِي وَإِنْ بَكُ الزَّائِدُ ضِمْفَ أَصْل وَاحْكُمْ بِتَأْصِيلِ حُرُوفٍ مِمْسِمٍ وَنَعُوهِ وَالْخُلْفُ فِي كُلُّهُمْ فَأَلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَصْلَيْن صَاحَبَ زَائِدٌ بِغَيْرِ مَبْنِ كَمَا هُمَا فِي بُؤْبُؤً ۖ وَوَعْوَعَا وَالْيَا كَذَا وَالْوَاوُ إِنْ لَمَ بَقَمَا وَهٰكَذَا هَٰزٌ وَمِيمٌ سَبَقاً ثَلَاثَةً تَأْمِيلُهَا تَحَفَّقًا كَذَاكَ مَمْزُ آخِرٌ بَعْدَ أَلِفَ أَكُثْرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لَفَظُهَا رَدِفُ وَالنُّونُ فِي الْآخِرِ كَالْمَءْزِ وَفِي تَعُو غَضَنْفَرِ أَصَالَةً كُني وَتَحُو الأَسْتَفْمَالَ وَالْمُطَاوَعَهُ وَالتَّاهِ فِي التَّأْنيثِ وَالْمُضَارَعَهُ وَالْهَاهِ وَقُفًّا كَلِمَهُ وَلَمْ نَرَهُ وَٱلَّلامُ فِي الْإِشَارَةِ الْمُشْمَرَةُ وَامْنَعُ زِيَادَةً بِلاَ قَيْدٍ ثَبَتُ إِنْ لَمْ تَبَينَ حُجَّةً كَحَظَلَتْ

# ﴿ فَصُلْ فِي زِيادَهِ مَمْزَةِ الْوَصَلِ ﴾

إِلاَّ إِذَا ابْتُدِي بِهِ كَأَسْتَشْبُتُوا الْوَصْلِ مَمْزٌ سَابِقٌ لَا يَشْبُتُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحْوُ الْجَلَى وَهُوَ لِفِمْلِ مَاضٍ اخْتُوَى عَلَى وَالْأَمْرِ وَالْمَصْدَرِ مِنْهُ وَكَذَا أَمْرُ الثَّلَا فِي كَأَخْسَ وَامْضِ وَانْفُذَا وَفِي اللَّهِ وَأَوْ لِيثِ تَبِيعٌ وَامْرِى وَأَمْرِى وَأَوْلِيثٍ تَبِيعٌ وَالْفَذَا وَبُهُدَلُ مَدًا فِي الْإَسْقِفْهَا مِ أَوْ يُسَهِّلُ وَالْبُنُ هَمْزُ أَلْ كَذَا وَبُهُدَلُ مَدًا فِي الْإَسْقِفْهَا مِ أَوْ يُسَهِّلُ

## ﴿ الْإِنْدَالُ ﴾

أُخْرُفُ الْإِبْدَالِ هَدَأْتَ مُوطِياً آخراً اثرَ أَلِفٍ زيدَ وَفِي وَالْمَدُ زِيدَ ثَالِمًا فِي الْوَاحِدِ كَذَاكَ أَنَّى لَيْنَيْنِ اكْتَنْفَا وَافْتَحْ وَرُدٌ ٱلْهُمْزَ بَا فِمَا أَعِلْ وَاواً وَهَمْزاً أُوَّلَ الْوَاوَنُ رُدُ وَمَدًا ابْدِلْ ثَانِيَ الْهَمْزَيْنَ مِنْ إِنْ يُفْتَحِ اثْرَ ضَمَ ۚ اوْ فَقْحَ ۗ قُلِبُ ذُوالْكُسْرُ مُطْلَقًا كَذَا وَمَا يُضَمُّ فَذَاكَ يَاء مُطْلَقًا جَا وَأُوْمُ وَبِاءَ اقْلَبْ أَلْفًا كُسْرًا تَلاَ فِي آخِرِ أَوْ قَبْلَ نَا التَّا نَيْثِأَوْ فِي مَصْدَر الْمُعْتَلِّ عَيْناً وَالْفِعَلْ

فَأَبْدِلِ الْهَمْزَةَ مِنْ وَاوِ وَبَا فَاعِلَ مَا أُعِلَّ عَيْبًا ذَا أَتْتُغِي هَرْأُ يُرَى فِي مِثْلُ كَالْقَلاَ يُدِ مَدَّ مَفَاعِلَ كَجَهْ عِ أَبِّهَا لاَماً وَفِي مِثْلِ هِرَاوَةٍ جُمِلْ فِي بَدْءِ غَيْرِ شِبْهِ وُوفِيَ الْأَشُدُ كِلْمَةِ إِنْ يَسْكُنْ كَآثِرْ وَاثْتُمُنْ وَاواً وَباَءَ إِثْرَ كَسْرِ يَنْفَلْبُ وَاوا أُصِرْ مَالَمْ بَكُنْ لَفَظّاً أَتُمْ وَتَحْوُهُ وَجُهَيْنِ فِي ثَانِيهِ أَمْ أَوْ يَاهِ تَصَفِيرِ بِوَاوِ ذَا افْمَلاَ زِيَادَنَىٰ فَمْلاَنَ ذَا أَيْضًا رَأَوْا مِنْهُ تَعِيحٌ غَالِبًا بَعُو الْحُوَلُ

وَجَمْعُ ذِي عَيْنِ أُعِلَّ أَوْ سَكُنْ فَاحْكُمْ بِذَا الْإِعْلَالِ فِيهِ عَيْثُعَنْ وَصَحَّحُوا فِعَلَةً وَفِي فِعَلْ وَجُهَانِ وَالْإِعْلَالُ أُوْلَى كَالْمَيْلِ وَالْوَاوُ لَاماً بَعْدُ فَتْحِ بِمَا أَنْقَلَبْ كَالْمُوْطَيَانِ بَرْضَيَانِ وَوَجَبْ إَبْدَالُ وَاوِ بَعْدَ مَمْ يَ مِنْ أَلِفُ وَيَا كُمُو قِينِ بِذَالَهَا أُغْتُرُفٍ وَيُكُمْسَرُ الْمَضْمُومُ فِي جَمْعٍ كَمَا أَيْقَالُ هِيمِ عِنْدَ جَمْعِ أَهْيَمَا أَلْنَى لَامَ فِمْلِ أَوْ مِنْ قَبْلِ نَا وَوَاواً أَثْرَ الضَّمِّ رُدًّ الْيَا مَتَى كَتَاء بَان مِنْ رَمَى كَمَهْدُرَهُ كَفَّا إِذَا كَسَبُعَانَ صَيَّرَهُ وَإِنْ يَكُنُّ عَيْنًا لِفُعْلَى وَصْفَا فَذَاكَ بِالْوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ مُبْلَقِي

﴿ فَصَلَّ ﴾

مِنْ لَامٍ فَعْلَى أَسُمَا أَنَى الْوَاوُ بَدَلْ بَاء كَتَقْوَى غَالِبًا جَاذَا الْبَدَلْ بِالْعَكْمِ فَعْلَى جَاءَ لَامُ فُعْلَى وَصْفَا وَكُونُ قُصُوى نَادِراً لَا يَخْفَى

﴿ فَمُلُّ ﴾

إِنْ بَسْكُنِ السَّابِقُ مِنْ وَاوِ وَبَا وَأَنَّصَلاَ وَمِنْ عُرُوضِ عَرِبَا فَيَا السَّابِقُ مِنْ وَاوِ وَبَا وَشَدَّ مُعْطَى غَبْرَ مَاقَدْ رُسِمَا فَيَاءِ الْوَاوَ أَقْلِبَنَّ مُدْغَمَا وَشَدَّ مُعْطَى غَبْرَ مَاقَدْ رُسِمَا مِنْ وَاوِ أَوْ بَاه بِتَحْرِبِكِ أَصِلْ أَلْهَا أَبْدِلْ بَعْدَ فَتْحِ مُتَّصِلُ مِنْ وَاوِ أَوْ بَاه إِنَّا مُكَنَّ كُفُ إِعْلَالَ غَيْرِ اللّهِ مِنْ عَلَى لَا بُكُفُ إِعْلَالَ غَيْرِ اللّهِ مِنْ وَبِهَا قَدْ أَلِفَ إِعْلَالًا عَبْرِ اللّهِ مِنْ فَهَا قَدْ أَلِفَ إِعْلَالًا عَالِمَ فِيهَا قَدْ أَلِفَ إِعْلَالًا عَبْرِ أَلِفَ أَوْ بَاه النَّشْدِيدُ فِيها قَدْ أَلِفَ إِعْلَالًا عَلَيْهِ مِنْ فَيها قَدْ أَلِفَ أَوْ بَاء النَّشْدِيدُ فِيها قَدْ أَلِفَ

وَصَحَّ عَيْنُ فَعَلِ وَفَعِلاَ ذَا أَفْعَلِ كَأَغْيَدٍ وَأَخُولاً وَالْهَيْنُ وَالْ سَلِمَتْ وَلَمْ نُعَلَ وَإِنْ يَبِنْ تَفَاعُلُ مِنِ افْقَعَلْ وَالْقَيْنُ وَالْ سَلِمَتْ وَلَمْ نُعَلَ وَإِنْ لَمِنْ فَلَا يَعْفُلُ اللّهُ وَعَكُسٌ قَدْ بَحِقْ وَإِنْ لَمَ فَا لَا يَعْفُ الْإِسْمَ وَاحِبٌ أَنْ يَسْلَمَا وَقَبْلُ مَا آخِرُهُ قَدْ زِيدَ مَا يَخْصُ الْإِسْمَ وَاحِبٌ أَنْ يَسْلَمَا وَقَبْلُ بَا أَقْلِبْ مِيمًا النُّونَ إِذَا كَانَ مُسَكِّمًا كَمَنْ بَتَ انْبِذَا وَقَبْلَ بَا أَقْلِبْ مِيمًا النُّونَ إِذَا كَانَ مُسَكِّمًا كَمَنْ بَتَ انْبِذَا

#### ﴿ فَصْلٌ ﴾

لِسَا كِن صَحَّ انْقُلِ التَّحْرِيكَ مِنْ مَا لَمَ بَسَكُنْ فِعْلَ نَعْجُبِ وَلاَ وَمِثْلُ فِعْلِ فِيذَا الإعْلالِ اشْمُ وَمِثْلُ فِعْلِ فِيذَا الإعْلالِ اشْمُ وَمِفْمَلْ صُحَّحَ كَالْمِفْمَالِ الْمَعْلَلُ وَالتَّا الْزَمْ عِوضْ وَمَفْلِ مِنْ الْمُذْفِ وَمِنْ وَمَنْ وَمُنْ وَمَنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونَ مِنْ وَمَنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَنْ فَرَاحُونَا وَمُنْ وَالْمُولُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُ وَمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُ وَمُنْ وَلَامِ وَالْمُنْ وَالْمُولُ وَمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُ وَمُنْ وَلَامُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُولُولُ مُنْ وَالْمُولُ وَمُنْ وَلَامُ وَالْمُنْ وَلَامُ وَالْمُنْ وَالْمُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلَامُ وَالْمُنْ وَلَامُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُنْ وَلِمُ وَلُمُ وَلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

ذِى لِين آت عَيْنَ فِعْلِ كَأْيِنَ أَوْ أَهْوَى بِلاَمٍ عُلَالاً مُعَلَّلاً مَعْلاً مَا أَوْ أَهْوَى بِلاَمٍ عُلَلاً مَعْلاً مَا مَعْ مُنَاوَعًا وَفِيهِ وَسَمُ وَالْقِفْمَالِ وَالْقِفْمَالِ وَالْقِفْمَالِ وَالْقِفْمَالِ وَحَذْفُمَا بِالنَّقْلِ رُبَّمَا عَرَضْ نَقْلٍ فَهُمُولٌ بِهِ أَيْضًا قَيْنُ نَقْلٍ فَهُمُولٌ بِهِ أَيْضًا قَيْنُ نَقْلٍ فَهُمُولٌ بِهِ أَيْضًا قَيْنُ وَتَعَجِّ الْأَجُودَا تَقَحَدً الْأَجُودَا وَعَيْدُ وَلَا أَوْ فَوْدٍ بِمِنْ وَنَعْ فَرْدٍ بِمِنْ وَنَعْوُدُ نَيَامٍ شَذُوذُهُ مَي وَنَعْوُدُ نَيَامٍ شَذُوذُهُ مَي وَنَعْوُ نَيَامٍ شَذُوذُهُ مَي وَنَعْوُ نَيَامٍ شَذُوذُهُ مَي

#### ﴿ فَصَلْ ﴾

ذو اللِّين فَاتَا فِي افْتِمَال أَبْدِلَا وَشَذُّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَمُو الْتُمَكِّلاَ طًا تَا افْتِمَالِ رُدَّ إِثْرَ مُطْبَقَ فِي أَدَّانَ وَازْدَدْ وَادَّ كِرْ دَالاً بَقَى ﴿ فَصُلُّ ﴾

فَا أَمْرِ أَوْ مُضَارِعٍ مِنْ كَوَعَدْ اخْذِفْ وَفِي كَمِدَةٍ ذَاكَ اطَّرَهُ وَحَذُفُ هَمْزِ أَفْمَلَ اسْتَمَرَ فِي مُضَارِعٍ وَبِذْيَتَى مُتَّصِفِ ظلتَ وَظَلْتُ فِي ظَلَلْتُ اسْتُمْمِلاً وَقِرْنَ فِي اقْرِرْنَ وَقَرْنَ لَهُلاَ ﴿ الْإِدْغَامُ ﴾

كِلْمَةَ ادْغِمْ لَا كَمِثْلِ صُفَفِ وَلَا كَجُسُس وَلَا كَأَخْصُصْ أَبِي وَنَحُوهِ فَكُنُّ بِنَقُلٍ فَقُبِلْ كَذَاكَ نَحُو تَتَجَلَّى وَاسْتَتَرْ فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ الْمَبَرُ لِكُوْنِهِ بِمُضْمَرِ الرَّفْعِ افْتَرَنْ جَزْمٍ وَشِبْهِ الْجَزْمِ تَخْسِيرٌ قُفِي وَالْنَرْمَ الْإِدْغَامُ أَيْضًا فِي هَرُ نَظْمًا عَلَى جُلِّ الْمُهمَّاتِ اشْتَمَلْ (ه - متن الألفية)

أُوَّلَ مِثْلَيْنِ لُمُحَرَّ كَيْنِ فِي وَذُلَل وَكِلَل وَلَبَبِ وَلَا كُمَهُيْلُل وَشَدًّ فِي أَالُ وَحَييَ الْمُكُلُّ وَادَّغِمْ دُونَ حَذَرْ وَمَا بِمَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْمَصَرُ وَفُكَّ حَيْثُ مُدْغَمٌ فِيهِ سَكَنَ نَحُوُ حَلَلْتُ مَا حَلَلْتُهُ وَفِي وَفَكُ أُفْمِلُ فِي النَّمَجُّبِ الْتُرَمُّ وَمَا بِحَمْمِهِ عُنِيتُ قَدْ كَمَلُ أَحْمَى مِنَ الْكَافِيَةِ الْخُلَاصَةُ كَمَا اَفْتَضَى غِنَى بِلاَ خَصَاصَهُ وَأَخْمَدُ اللهَ مَصَلِّياً عَلَى تُحَمَّدٍ خَبْرِ نَبِيَ أَرْسِلاً وَأَنْ مُصَلِّياً عَلَى تُحَمَّدٍ خَبْرِ نَبِيَ أَرْسِلاً وَآلِهِ الْمُرَّامِ الْبَرَرَهُ وَصَحْبِهِ الْمُنْتَخَبِينَ الْخِيرَةُ وَاللّهِ الْمُنْتَافِقِينَ الْخِيرَةُ وَاللّهِ الْمُنْتَافِقِينَ الْمُرْدَةُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّه

#### فهر سبت

# ﴿ كتاب الألفية لان مالك ﴾

#### izio

- ٢ الــكلام وما يتألف منه
  - ٣ المعرب والمبنى
  - ه النكرة والمعرفة
    - ٣ العسلم .
  - ٧ اسم الأشارة . الموصول
    - ٨ المعرف بأداة التمريف
      - ٩ الابتداء
      - ١١ كان وأخواتها
- ۱۲ فصل فی ما ولا ولات و إن
  - المشبهات بليس
    - ١٢ أفعال المقاربة
      - ١٣ إن وأخواتها
  - ١٤ لا التي لنني الجنس
    - ١٥ ظن وأخواتها
  - ١٦ أعلم وأرى . الفاعل
    - ١٧ الناتب عن الفاعل

#### منحة

- ١٨ اشتغال المامل عن المعمول
  - ١٩ تمدى الفمل ولزومه
    - ١٩ التنازع في العمل
      - ٢٠ المفمول المطلق
        - ۲۱ المفمول له
- ٢١ الفعول فيه وهو السمى ظرفا
  - ٢٢ المفعول ممه . الاستثناء
    - بالمال ۲۳
    - ٢٤ التمييز
    - ٢٥ حروف الجر
      - ٢٦ الأضافة
  - ٢٨ المضاف إلى باء المتكام
    - ٢٩ أعال المصدر
    - ٢٩ أعمال اسم القاعل
      - ٣٠ أبنية المصادر
- ٣١ أبنية أسماء الفاعلين والمفدرلين

منحة

٤٦ عوامل الجزم

٤٧ فصل لو ٧٤ أما ولولا ولوما
 ٤٨ الاخبار بالذي والأاف واللام

٨٤ المدد

٤٩ کم و کأین و کذا

٥٠ الحيكاية ٥٠ التأنيث

٥١ المقصور والمدود

حربفية تثنية القصور والمدود
 وجمعها تصحيحا

٢٥ جم التكسير ٥٥ التصفير

۲٥ النسب ١٥٨ الوقف

٥٥ الامالة ٢٠ النصريف

٦١ فصل في زيادة همزة الوصل

٢٢ الابدال ٢٣ فصل ٢٣ فصل

ع، فصل ٥٥ فصل ٥٥ فصل

ا ٦٥ الادغام

🍇 عت الفهرست 🏈

والصفات المشبهة بها ٣١ الصفة المشبهة باسم الفاعل ٣٢ التمحب

۳۳ نعم وبئس وما جرى مجراها ۳۳ أفعل النفت ۳۲ النعت

٣٥ التوكيد ٣٦ العطف

٣٦ ُ عطف النسق

٣٨ البدل . النداء ٢٩ فصل

۳۹ المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
 ٤٠ أسماء لازمت النداء

٤٠ الاستفائة //

٤٠ الندبة ﴿ ﴿ ١٤ الترخيم

٤١ الاختصاص

٤٢ التحذير والإغراء

٤٢ اسماء الأفعال والأصوات

٤٢ نونا التوكيد ٤٣ ما لا ينصرف

٥٥ إعراب الفعل

طبع فيزب بيروت